منطانة مين المادوين نرون المادوين المراب ال





المكت ليوس لأصحابي عن الخوات بناع الدينيان بعد رسود لمبدية بيشق



الكاب الما بعد فهذا كتاب جمع فيه مؤلفه عبد الله بن عبد الحبكم الته بن عبد الحبكم الته بخيرة الله المخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز من الأخلاق الفاضلة ، والسياسة الحكيمة ، ووصف فيه بمض ما أنصف به ذلك الإمام العادل من قوة في الحق على الباطل ، وشدة في الله على الأشرار وأهل الأهواء، وأتى في غضونه بما كان عليه رحمه الله من حلم ولين ، وعلم ودين ، ورحمة للمستضعفين ، وبأس على الظالمين ، وخوف من الله شديد ، ورأي في المُعضلات سديد ، حى استقام له من الأمر بجدة ، ما لم ورأي في المُعضلات سديد ، حى استقام له من الأمر بجدة ، ما لم يستم لأحد من الخلفاء بعد جدة ، (1) ، فكان هـذا الكتاب

والداعون إليه ، وأَمِرَ فيه المثبِّطون عنهوالْمُمْيرون عليه . يتملِّم منه المرء ـ من كان ـ مايجدي عليه في أولاه وأخراه، ويستفيدمنه ـ ما تممِل بما فيه ـ أفضل مايُستفادوأغلاه .

خيرَ ما 'ينشر بين الجُمهور، وأفضلَ ما يَسترشد به الآمروالمأمور . ولاسما في هــذا العصر الذي قلّ فيه المعتصمون بحيل الإسلام

(١) المرادبه جد أمه سيدنا عمر بن الحطاب رضي الله عنه .

7

فإن كانحاكماً تعلم منه سيرة العدل وسياسة الرعية ، فيكون له من حب الأمة وانقيادها له ما يتمتع بأثره في حيانه ، ثم يجد حين ينقلب إلى ربه بمعدلته حسن ثوابه .

وإن كان عالماً تعلم منه ما يجب على العلماء من الرَّعَةِ في المنطق والعمل، وما ينبغي لهم من مناصحة الرُّعاة وإظهارهم على ما يبدو لهم من زلل أو خطل، حتى يؤدّوا ما بأعناقهم من حق الله وحق العلم، ويقوموا بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبَثِّ العلم بين الناس.

وإن كان غنيًا تعلم منه كيف يستشر الخير بما أعطيه من ثروة ، وكيف يضع المال مواضمه ، فيجود به على الفقراء الذين لا يستطيمون حيلةً ولا ضربًا في الأرض، ويمود به على الضعفاء والمساكين، وينفقه في سبيل الله وعمل البر، فيجد بذلك من اللذة والسعادة في الحياة الدنيا، ما تتصل به سعادة الحياة الآخرة ، فيدرك خير الدادين، وينقلب بكلتا الحُسْنَيَةِن.

وإن كان من أهل اللخصاصة تعلم منه القناعة والعفاف ، والرضا بالكفاف ، فلم تذهب نفسهُ حسر ات على الغنى ، ولم يَغْشَ في سبيله غير سبيل التق ، فيميش بعزه عيش الأغنياء . ويظفر حين يُرْجِعَ إلى الله بأجر الأثنياء .

و إن كان ممن أصابه الدهر بشيء من نكبانه فأطار طائر صبره ، ووَلَجَ به في ظلمات اليأس وحوالك اللَّجاجات ، علّمه بمـا فيه من صنوف الحكمة وضروب الأمثال كيف يكون الصبر على الأرزآء ، والرضا بالقضاء ، فيستشعر قلبه بَرْ دَالر احة واليقين ، ويكون من الذين (عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُ وَلَئِكَهُمُ ٱللَّهُمْ اللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَ مَن غير أُولئك وهؤلاء ، فهو لابد واجد في هذا الكتاب ما يُصلحه في الحياة ، وينفعه بعد المات ، وذلك لأن سيرة هذا الرجل العظيم ، والإمام الكريم ، قد جمعت شي الفضائل وأزكى الشمائل ، ودلت على أن من الممكن عمارة الدين من دون خراب الدنيا ؛ وعلى أن الإنسان إذا ما اتق ، (وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ خراب الدنيا ؛ وعلى أن الإنسان إذا ما اتق ، (وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْهَوْرَى ) (٢ هيًا له الله سبحانه من أسباب الموزما فيه بلاغ . فلقد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رجلاً صالحاً تقيًّا متمبداً

صورة موجزة لحياة عمر بن عبد العزيز

ورعاً زاهداً ، وكان مع ذلك إماماً عادلاً رشيداً سائساً ، محبًّا للرعية مشفقاً عليها، وفيقاً بها محسناً إليها ، لم تَشْغَلُه عبادة ربه عن عباد ربه ، ولم نحل بينه وبين ما يُصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ، كما أنه لم تقمد به أعباء الخلافة وأوزارها ، وما تقتضيه سياسة الملك من سهر ونصب ، عما عليه لله من تأله وطاعة . فكان رضي الله عنه يصرف النهار وبعض الليل أحياناً في ما يعود على الأمة بالخيرات ، فإذا ما فرغ من ذلك إذا (هُو قَانِتُ آناء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَاعًا عُلَا مُنْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآبة ١٥٦ (٣) سورة النازعات الآية ٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر لآبة ٩

الولاة والرعية بتأثيركل منهم فيالا~خر لقد ذلَّتأَ لْسِنَةُ كثيرٍ مِن الناس بقول من قال « كما تكونوا يُوكِّي عليكم »،حتى حسبوه سنةً لاتبديل لها، وحكماً لانقضفيه، ولعمرى إن في ماكان عليه الناسفي عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز ما يؤيد أيضًا أن وليَّ الأمركالرأس إن صابَحَ صلَحَ الجسدكله، فقد كان سيدنا عمر حين ولِيَ الخلافة خاشيًا أن لايجد له علم الحق معيناً ، فقال له بعض من يحضره من الأبراد : أنت يا أمير المؤمنين كالسوق، وإنمايحمل إلى كل سوق ما يروج فيها، لاجرمأنهذا لهو الحق، فإ نه لم يتقدم إليه من الأعوان إلا أهلُ الخير. وقد يَنز يَّن له بمضمن لا خَلاق له بما يملم أنه يرضيه ، ليظفر بالتقدم عنده ، و تُرْفَعَ لديه منزلته ، فينشر للناس رحمته ، ويطوي فينفسه وزر ركارِئه . رُوى في بعض الأُخبار أن الوليد بن عبد الملك كان يحب العمران، فكانالناس في عهده يتساءلون بينهم عن العمر از ويتنافسون فيه ، وكان أخو مسايمان ذا رغبةٍ في الأكل . فكان حديث الناس في عهده عن الطعام ، وكان سيدنا عمر بن عبدالعزيز من أولي الصلاح

والتقى، فكان الناس على أيامه يتساءلون عن المبادة و تلاو دالقر آز، وإذن

فكما أن الملوك على غرار رعيتهم ، كذلك الناس على دين ملوكهم . وإذا كان العلم كما يقال بالتملم ، والحُلُقُ بالتخاقُ ، كان حقًا على كل أحدٍ أن يقرأ سيرة هذا الخليفةالصالح ، لما فيها من مكارم لابنالجون الأخلاق ، ودلائل الخيرات ، ويأخذ نفسه بما تحويه من نفائس الحكم ، ومحاسن العظات ، ولهذا جمت ثُلَةً من العلماء في الإسلام كثيراً من أخياره وفضائله، وممن أفر دلسير ته كتاباً خاصاً بها الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الْمُتَوَفِّي سنة ٥٩٥ هـ ووُقِّق صديقنا الفاضل السيد محب الدين الخطيب إلى نشره منذ خسة عشر عاماً، فأدى بذلك خدمةً كان حقيقاً بالشكر عليها.

سية مر لابن وها نحن أولاء نقوم اليوم بطبع هذا الكتاب الذي هو
عبد الحكم وتند .
الاممهاليووي عليه ألّف في سيرته على ما نرجح ، والذي قال في حقه الإمام
الاممهاليووي عليه كتابه « تهذيب الأساء واللغات ، ما نصه : « وقد
جمع ابن عبد الحكم في مناقب عمر بن عبد العزيز مجلداً مشتملا
على جميل سيرته، وحسن طريقته ، وفيه من النفائس ما لايستننى
عن معرفته والتأدب به » . اهد و نرجو أن يكون من ورآء نشره
ما نأه كمن تهذيب النفوس ، وإقامة ما فيها من دَرْءٍ وأود

ظفرنا بنسخة من هذا الكتاب منذسنتين أو لواذها فعرمنا على طبعه، ولمانسخها وجدت فيها من التصحيف والتحريف والنقص في الكلمات والجل ما لم يذلهر في وجه الحيلة في تصحيحه، فطفقت أسأل أهل العلم والفضل ، وذوي المعرفة والاختصاص بالمخطوطات العربية ، لعلي أفوز بنسخة أخرى أعارض بها نسختنا، فعدت من ذلك بلا عائدة ، وعقدت النية على الرجوع إلى كتب التاريخ والأدب، أصلح منها بعض ماأفسده التحريف، وأستدرك شيئاً مما أهمله الناسخ ، فكان لا يمر " بي اسم عمر بن عبد العزيز في صحيفة إلا قرأتها ، ولا يُذكر في اسم كتاب فيه ذكر م إلا

النسختان الوحيدتان من هذا السكتاب وطريقة تصحيحه

عكفت عليه ، فصرفت في ذلك عاماً وبعض عام تمكنت فيه من إصلاح خَلَلَ غير يسير ، ولكنه ليس بالذي يسوِّغ لنا الشروع في الطبع ، ثم إن أحد الإخواز في مصر كتب إلى صديق ٍ له من الإنكايز المستشرقين ، يسأله عما إذا كان يعرف لهذا الكتاب وجوداً في بلاد الغرب، فأرشده إلى مكتبة براين، فكتبنا إليها فملمنا أن الذي عندها في سيرة عمر كتابان: أحدهما من تصنيف ابن الجوزي ، والآخر تأليف الشيخ عبد الرؤف المناوي ، ثم مُهدينا إلى الضالة المنشودة في مكتبة باريس ، فأخذنا مثالهاً بالتصوير الشمسي ، وعارضنا بها ما عندنا ، فكان لنا بهـا وافر الكفاية ، إذ استفدت منها إصلاحات ِ حَجَّمة ، ووجدت فيهما زيادات كثيرة ، أضفتها إلى نسختنا فكان منهما نسخة كاملة ۗ إلى الصحة ما هي. على أنه قد بقيت جمل الدرة لم يتيسر لي تحقيق الصواب فيها فتركتها على ما جآءت عليه.

إني كنت على أن أشير إلى كل كلة أصلحتها، وإلى كل الاعارات السطلح كتاب استفدت منه، يبد أني رأيت أن هذا لا يمني غير الرُّبدة الله على المناب الماماء، ولا يضيد إلا شيئاً واحداً هو بيان ماصرفت من جهد في هذا السبيل، لذلك عدات عن هذا إلى رأي وسط هو أن أكتفي بذكر بمض الاختلاف في الروايات، والتنبيه إلى نزر يسير من الأغلاط، والإشارة إلى مواضع الزيادات، فإن كانت الزيادة في نسختنا التي رمزت إليها بالحرف «ش». قلت

تجاوزت الزيادة الكامة الواحدة بينت ذلك . وإن كانت الزيادة في نسخة باريس التي رمزت إليها بالحرف «ب» وضمت المزيد بين قوسين مستطيلين [] وقلت « زيادة في ب» ، سوآلا أكانت الزيادة كلة أم جلةً أم صفحات ، وإذا كان المزيد عن غير هذين الكتابين ، وضعته كذلك بين قوسين مستطيلين ، وأشرت في الأسفل إلى الكتاب المنقول عنه ، وإذا زدت من عندي حرقاً وكلة يقتضيها الكلام ، فأضعها أيضاً بين القوسين المستطيلين . ولا أشير إلى شيء . وقد تتفق الزيادة أوالر وابة في كتب متعددة ، وحينئذ أنبه إلى المصادر التي نقلت عنها وقداً جنزى بالتنبيه إلى مصدر واحد بين ولما كان هذا الكتاب في الأصل غير مرتب على أبواب وضعول ، رأيت من المستحسن أن أفصل بين كل قطمة وقطمة ، وأضم في الهام من لكل "منها عنواناً يدل علها ، ومن مجموع وأضم في الهام . ومن مجموع

ترتیب السکتاب وعناوینه

> ضبط الا<sup>س</sup>يات وبعضالالفاظ

أم رأيت أن أُحيط آيات القرآزالكريم بقوسين ()وأُنبَّه إلى مواضعها من المصحف بعد ضبطها بالحركات ضبطاً كاملاً حتى لايخطئ أحد في تلاوتها ، وكذلك حرصت علىضبط الألفاظ التي أظن بها حاجةً إلى الضبط.

العناوين يتكون فهرس الموضوعات .

وصف نسخة دمشقالمرموز إليها بالحرف « ش»

أخذناهذهالنسخة في عام ١٣٤٣همن الشيخ محمد خير غزال الكتبي ومضالسعة في دمشق الشام [استشهد في إحدى معارك النوطة في المحرم سنة ١٣٤٥هـ قبل أن يبلغ الشرين من عمره] تغمده الله برحمته

وهي ذات ٩٨ صفحة في كل صفحة ١٧ سطراً بالخط النسخي، طول الصفحة بالسنتيمة ٢٧ وعرضها ١٦ ، والمكتوب منهاطوله علا وعرضه ١٠ . كتب في الصفحة الأولى منها: «سيرة عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمة الله عليه ورضوانه »، وتحتها كتابة محموة تبين منها: « وقف بمدرسة ل. . لم . . . . تقبل الله من واقفه وأنابه عنه بمنه وكرمه إنه على كل شي قدير » وكتب في الصفحة الأخيرة — بمد الذي أثبتنا دمن ختامها و تاريخ نسخها – هذه الجملة « بلغ مقابلة بحسب الامكان » وتحتها : «طالعه محمد بن أبو بكر الرا . . غفر الله من داع له بالمعرفة » . وفي الجانب الأيسر منها : « نظر فيه على بن عارى بن على الحمياء الله عنه وعن واقفه وعن جميع المسلمين » . وليس في الهوامش إلا أحرف وكلات قليلة جميع المسلمين » . وليس في الهوامش إلا أحرف وكلات قليلة سقطت من الأصل فاستُدركت .

والنسخة كاوصفها آنفاً كثيرة الأغلاط والتحريف والنقص، ولو أنني ذهبت أنبه إلى كل ما فيها من ذلك لملأت صفحات قد تعادل صفحاتها ، فننيت بالاشارة إلى كلمات قليلة في أسفل الصفحات عن الإشارة إلى سائرها ، ليُستَدَلّ بما ذُكر على مالم يذكر .



### وصف نسحة باريس المرموز اليها بالحرف (ب)

الثامه ومثال متها

أما النسخة النانية المحفوظة في مكتبة باريس فقد أخذناها وس السعة بالتصوير الشمسي وعدد صفحاتها ١٤٣ صفحة ، في كل منها ١٩ سطراً بالخط السخي ، طول الصفحة من المنال الفتوغ إنى بالسنتيمتر١٦ وعرضها ١١ وطول المكتوب منها ١١ وعرضه ٧ كتب في الصفحه الأولىمها: ﴿ كتاب سيره عمر بن عبد العزيز ابن مروان رحمه الله ورضيعنه و نفعنا به آمين» . وفي جانبها الأيمن كتبت هذه الجملة: « دخل محمود باننا الى مصر سنة خمس وسبعين وتسم مائه . وأقامبها منولي سنه وعشرة أشهر ، وكان أبي مسلم بن الصطيحه قد للغ من العمر يوم دخول محمود مصر خمس عشرة سنه ».

> وهي نسخة متفاب عليهاالصعة ، ضبط كبير من كلاتها بالحركات وليس في هوا مشهاغير كلان ِ قليلة ِ سقطت من الأصل فاستدركها الناسخ، ويلحق بهاحرف « ص »مشيراً به إلى سقوطها من الأصل، أُو رواياتِ مختلفة 'يتبه لها حرف « حـ » إشارة إلى ورودها ببسخة أخرى بذلك النص ، وفي هوامش بعض الصفحات هــذه الجلة « للغ مفابلة بحسب الطاقة » ، وقد يكتنى تكلمة « للغ » إساره إلى أنها قرئت وقوبلت على الأصل المنفوله عنه .

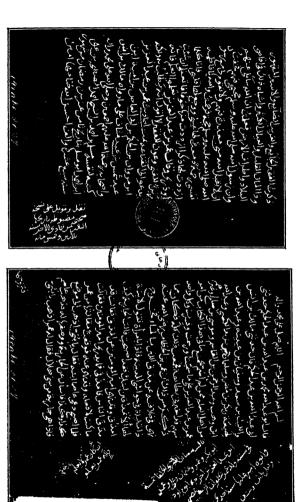

راموزأول السكتاب واخره من نسخة باريس

#### ترجمة المؤلف (١)

هو أبومحمد عبدالله بنعبد الحكم و يُكنَّى أباعثمان بن أَ عَيَن ابن ليث بن رافع الفقيه المالكي المصري

مولده ووفاته

ولد في الأسكندرية سنة ١٥٠ وقيل سنة ١٥٠ وهو الأرجح و ثُمُو ُ فَي في شهر رمضان سنة ٢١٤ على الصحيح ، وأرخ ابن حبان وفاته سنة ٢١٣ وفي سنة ٢١٥ على الصحيح ، وأرخ ابن حبان وفاته سنة ٢١٣ وفي حسن المحاضرة السيوطي وقيل ثُو ُ في سنة ٢١٥ وخالف يافوت في كتابه معجم البلدان مادة « حقل » جميع ماذُ كر فقال : وقال أبو سعد : حقل فرية بجنب أَيلَة على البحر ونسب فقال : وقال أبو سعد : حقل فرية بجنب أَيلَة على البحر ونسب عمان رضي الله عنه الحكم بن أعين الحقلي مولى نافع مولى عمان رضي الله عنه ٢٠٠ ومولده سنة ١٥٤ اه قال ابن خلكان . وقبره إلى جانب قبر الامام الشافعي رضي الله عنها مما يلي القبلة وهو الأوسط من القبور الثلاثة .

صفاته العلمية ومنزلنهالاجتهاعية كان رحمة الله عليه رجلاً صالحاً ثقةً متحققاً ، بمذهب مالك

<sup>(</sup>۱) جمت هذه الترجم المصادر الآنيه وهي وفيات الأعيان لابن خلكان والدياج المذهب في معرفة علماء المذهب لابن فرحون المالكي، وتهذيب التهذيب لابن حجر المستلافي، وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة السيوطي، ومعجم البلدان لياقوت الحوى، وخططمصر للمقريزي، ودول الاسلام للذهبي. (۲) في نهذيب التهذيب: «يقال إنه مولى عثمان»، وفي الدياج المذهب مولى عمولي المرأة من موالى عثمان ابن عفان رضي المرأة من موالى عثمان ابن عفان رضي الشعنه، ويقال مولى رافع مولى عثمان »

فقيهاً إماماً صدوقاً عاقلاً حليماً ، وكان من ذوي الأموال والرِّباع ، له جاهٌ عظيم ، وقدرٌ كبير ، وكان يزكي الشهودو بجرحهم ، وهومن أجاَّةِ أصحاب الإمام مالك وأعلمهم بمختلف فوله ، عقدعلي مذهبه وفرع على أصوله ، ثم أفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، وبلغ بنو عبد الحكم بمصر من الرفعة والتقدم ما لم يبانمه أحــد. وكان صديقًا للإمام الشافعي وعليه نزل حين قدومه إلى مصر فأحسن إليه، وأكرم مثواه، وبلغ الغاية في بره. وأعطاه من ماله ألف دينار ، وأخذ له من ابن عُسامة التاجر ألف دينار ، ومن رجلين آخرين من أصحابه ألف ديناد ، وكتب كتبه لنفسه وأبنه ، وضم " ابنه محمدًا إليه ، ولم يزل على إلطافه وإكرامه إلى أن تُوثُني الإمام الشافعي رضي الله عنه عنده ، فدفنه في تربتهم المعروفة حينئذ بتربة بني عبد الحكم.

صداقتەللامام الشاقعى

شيوخــه والذين اخدوا عنه

روى عن الإمام مالك ، والليث بن سعد ، ومُفَضَّل بن فُضالة وبكر بن مضر ، وعبد الله بن لَهِيمَة ، ومسلم بن خالد الرَّنجيّ ، وعبد الله بن مسلمة القعنَّبيَّ ، وسفيان بن عُييْنة ، وسليان بن يزيد الكمبي ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وموسى ابن صالح ، وغيرهم ، وإليه أوصى الامام الشافعي وابن القاسم وأشهب وان وهب .

وروىعنه أولاده : محمد وعبد الرحمن وسعد وعبد الحكم،

والربيع بن سليمان الجيزي ، وعبد الله بن عبد الرحمن الداري صاحب المسند ، ومحمد بن مسلم بن وارة ، ومحمد بن سهل بن عسكر ، والمقدام بن داود الرعيني ، وأبو يزيد يونس بن يزيد القراطيسي ، وابن حبيب واحمد بن صالح ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، ومحمد بن المواز والمداس ، وجماعة

قال فيه أبو زرعة : ثقة ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال آرة الملد به ابن دارة : كان شيخ مصر ، وقال العجلي : لم أَرَ بمصر أعقل منه ومن سعيد بن أبي مربم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن يونس : كان فقيها حسن العقل ، وقال العجلي أيضاً : مصري ثقة ، وقال بشر بن بكر : رأيت مالك بن أنس في النوم بعد ما مات بأيام فقال لي : إن بيلدكم رجلاً يقال له ابن عبد الحكم فخذوا عنه فإنه ثقة ، وقال الخليلي في الارشاد : ثقة كبير مشهور وله ثلاثة أولاد ثقات : محمد وسعد وعبد الرحمن ، ونعته الذهبي في تاريخه بشيخ الفقهاء في مصر ، وقال الساجى في الجرح والتعديل : كذاً به يصي بن مَمِين (۱)

<sup>()</sup> لعل سبب ذلك ماذكر ما بن حجر العقلانى فى تهديبالتهذيب عن محمد ابن قاسم أنه قال : لما قدم يحيى بن معين مصر حضر مجلس عبدالله فأولماحدث به كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز ، وقال حدثنى مالك وعبد الرحمن بن زيد وفلان وفلان ، فمضى فى ذلك ورقة ، ثم قال : كل حدثنى هذا الحديث ، فقال له يحيى ، حدثك بعض هؤلا ، مجميعه ، ومصفهم بعضه، فقال، لاحدثنى جميعهم بجميعه فراجعه فأصر فقام يحيى وقال للماس يكذب . ا ه .

ست مؤلفاته

ولعبد الله بن عبد الحكم تصانيف كثيرة في الفقه وغيره منها: المختصر الكبير نحابه اختصار كتب أشهب ، والمختصر الأوسط، والمختصر الصغير . وقال ابن عبد البر": سمع من مالك سماعً نحو ثلاثة أجزآه ، وسمع الموطأ ، ثم روى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيراً من رأي مالك ، وصنف كتاباً اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مقر"بة ثم اختصره وعليهما ممو"ل البغداديين المالكية ، وإياها شرح أبو بكر الأبهري ، وله أيضاً كتاب المالكية ، وإياها شرح أبو بكر الأبهري ، وله أيضاً كتاب الفائح بن عبد الدير هذا .

\* \*

وأختم القول بالرجآء بمن يطلع في هذا الكتاب على خطاء لم أُوفّق إلى صوابه ، أو نقص لم أتمكن من استدراكه ، أويشر على نسخة منالثة منه أن يرشدنا إلى ذلك خدمة العلم والله ولي التوفيق أصحم عسم

القاهرة سلخ ذي القعدة الحرام سنة ١٣٤٥

# ڹۺٚٳۺٳڵڂٵڿۻؽ

### وبه نستمین [ اللهم صلٌ علی محمد وآله <sup>(۱)</sup> ]

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : حدثني سند الولد أبي عبد ألله بن عبد الحكم قال : حدثني مالك بن أنس ، والليث ابن سعد ، وسفيان بن عُيينة ، وعبد الله بن فهيعة ، وبكر بن مضر وسليان بن يزيد الكمبي (١) ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحن ابن الفاسم ، وموسى بن صالح ، وغيرهم من أهل العلم ممن لم أسم (١) بحميع مافي هذا الكتاب من أمر عمر بن عبد العزيز على ماسميت ورسمت وفسرت وكل واحدٍ منهم قد أخبرني بطائفة من فمعت خلك كله .

فكان مما ذكر من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكابة عمر سن الخطاب رضي الله عنه حكابة عمر سن الحطاب الملالية نعى خلافته عن مذق اللبن بالماء فخرج ذات ليلة في حواشي ورويج انه إباما المدينة فإذا بامرأة تقول لابنة لها : ألا تمذُقين لبنك فقد أمير المؤمنين أصبحت ؟ . فقالت الجارية : كيف أمذُق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق ؛ فقالت : قد مذق الناس فامذقي فما يدري أمير المؤمنين

<sup>(</sup>۱) زيادة في ب . (۲) في ش : « والكعبى » وهوخطأ ادهوابو المنى سلمان ابن يريد الكعبى (۳) في ش : « ما أسمهم » — ۲ —

فقالت: إن كان عمر لايعلم فإلّه عمر يعلم ، ما كنت لأفعله وقد ، نهى عنه . فوقعت مقالبها من عمر فلما أصبح دعا عاصماً ابنه فقال يابني : اذهب إلى موضع كذا وكذا ، فاسأل عن الجارية — ووصفها له — فذهب عاصم فإذا هي جارية من بني هلال فقال له عمر : اذهب يابني فتزوجها ، فما أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب ، فتزوجها عاصم بن عمر ، فولدت له أم عاصم (1) بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم فأتت بعمر بن عبد العزيز .

وأخبرني الليث بن سعد أنه كان يقال: الفراسة فراسة العزيز في يوسف النبي عليه السلام حين قال (٢): ( الْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصِهُ وَ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لَدَيْنَا مُكَينِ أَمِينٌ ) . وفر اسة عمر بن الخطاب في الهلالية فأتت بعمر بن عبد العزيز . وأخبرني من أرضى عن الليث أنه قال: وفر اسة سليمان بن عبد الملك في عمر بن عبد العزيز . واستيقظ عمر من نومه فسمح النوم عن وجهه وعرك عينيه وهو يقول: من هذا الذي من ولد عمر يسمى عمر يسير بسيرة عمر ؟ يرددها(٢) مرات .

 <sup>(</sup>۱) في تهذيب الاسهاء واللغات للامام النووى أن اسمها « ليلي »، وفي مسامرات الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي ان اسمها « قريبة ». (۲) سورة يوسف الاية ٤٠ وفي هامش ش بعد قوله « حين قال » : (أكرمي مئواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً). يوسف الآية ٢١ (٣) في ب : « فرددها ».

ووُلدعمر بن عبد المزيز بالمدينة <sup>(١)</sup> ، فلما ش*ب وعقل وهو علامة سي*يمر ان عبد العزيز

غلامٌ بعدُ صغير ، كان يأتي عبد الله بن عمر كثيراً لمكان أمه منه . ثم يرجم إلى أمه فيقول: يا أمَّه أنا أحبَّ أن أكون مثل خالى - يريد عبد الله بن عمر - فتؤفّف (٢) به ثم تقول له : [ اغرب (٣) ] أنت تكون مثل خالك ? تكرر عليه ذلك غير مرة . فلما كبر سار أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر أميراً عليها، ثم<sup>(؛)</sup>كتب إلى زوجته أمَّ عاصم أن تقدُم عليـه وتقدم بولدها ، فأتت عمَّها عبد الله بن عمر فأعلمته بكتاب زوجها عبد العزيز إليها ، فقال لها : يا ابنة أخي هو زوجك فالحتي به : فلما أرادت الخروج قال لهما . خلِّني هذا الغلام عندنا - بريد عمر - فإنه أشبهكم بنا أهلَ البيت خْلَفْته عنده ولم تخالفه ، فلما قدمت على عبد العزيز اعترض ولده فإذا هو لا يرى عمر ، قال لها : وأن عمر ? فأخبرته خبر عبدالله وما سألها من تخليفه عنده لشبهه بهم ، فشُرٌّ بذلك عبد العزيز وكتب إلى أخيه عبد الملك بن مروان يخبره بذلك فكتب عبد الملك أن يَجُرَى عليه ألف دينارِ في كل شهرِ ، ثم قدم عمر على أبيه بعد ذلك مسلَّماً عليه ، فأقام عنده ماشاء الله ، ثم إنه ركب ذات يوم ٍ (١) في هامش ب: أن مولده كان بجلوان قرية في مصر وأبوه أمير عليها سنة احدى وقيل ثلاب وستين . وقال النووى في تهذيب الاسماء واللعات أمه ولد بمصر سنة ٦١ ونقل فيه أيضاً عن تاريخ البخاري أن أصل عمر مدني فلينظر.

<sup>(</sup>٢) في هامش ب : « فترفق » (٣) زيادة في ب . (٤) زيادة في ش .

حاراً فسقط عنه فشُجَّ، فبلغ ذلك الأَصْبَعَ بن عبد العزبز وكان غلاماً ، فضحك لسقوطه فبلغ سقوطه وضحك الأَصْبُغ منه عبد العزبز فاغتاظ على الأَصْبُغ وقال له : يسقط أخوك فيشج فتضحك سروراً [منك (۱)] بما أصابه ? قال : ليس ذلك كذلك أيها الأمير . لم يُضحكني شهانة به ، ولاسرور "بسقوطه ، ولكني كنت أرى العلامات من أشج بني أمية مجتمعة [فيه (۱)] إلا الشجة ، فلما سقطوشيج سرني ذلك لتكامل العلامات فيه فأضحكني وهو والله أشج بني أمية . فسكت عنه عبد العزبز وقال : ما ينبغي لمن كان يُرجى لما يرجى له أن يكون تأديبه إلا بالمدينة ، فبعثه لمن كان يُرجى لما يرجى له أن يكون تأديبه إلا بالمدينة ، فبعثه لمن كان يُرجى لما يرجى له أن يكون تأديبه إلا بالمدينة ، فبعثه

قال : ثم ولي عمر المدينة ، فسار بأحسن سيرة ، وكان مع ذلك يمصف ريحه ، ويرخي شعره ، [ ويُسبل إزاره ، ويتبختر في مشيته (1) ] وهو مع ذلك لاينمص (1) عليه في بطن ولا فرج ولاحكم .

قدوم رحل على قال : وأتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز حين هلك سايمان ، فرين عبد العزيز حين هلك سايمان ، فرين المسائد وسعة فقال [له (1)] : ارض بقضاء الله ، وسلم لا مره ، وأرح ماعنده ، فإن عند الله الخير الدائم، والعوض من المصائب ، أنظر إلى الذي كنت (۱) ريادة في ب . (۲) في ن، ب . « يغمض عليه بالضاد المحمه ، والصواب بالصاد المهمة أي يعاب به ويطعن به عليه .

تخشاه على سليمان فاخشَه على نفسك، ثم قام الرجل فقال عمر : على به، فلما جآء قال له عمر: لا أي شيء قلت لي هذا ؟ قال الرجل: إن أمّنتني (1) حدثتك قال : أنت آمن . قال : رأيتك بالمدينة تذيل إذارك، وترخى شعرك ، وتعصف ريحك ، فكنت [أعجب كيف ٢٠٠] يدعك الله في سكان أرضه ، فلما جآءت حالتك هذه رأيت على ۖ من الحق تعزيتك وأداء حقك . فقال له عمر : يا أخنى إن كنت مقيهاً معنا (٣) بأرضنا فتعاهدنا ، وإن خرجت فني حفظ الله .

وإفراط عمرقبل

قال: وكان عمر بن عبدالعزيز من أعظم (٤) أموي ترفُّها ﴿ وتملُّكاً . غذى<sup>(٥)</sup> بالملك ونشأ فيه ، لايعرف إلاهو <sup>(١)</sup> ، تعصف ألملانة في النيم ربحه فتوجد رائحته في المكان الذي يمرٌّ فيه ، ويمشى مشية تسمى العمريّة ، فكان الجواري يتعلّمنها من حسنها وتبختره فيها . وإنه ترك كار شيء كان فيه لما استُخْلف غير مشيته ، فإنه لم يستطع تركها فربما قال لمزاحم : ذكِّر ني إذاراً يتنيأ مشى فيذكِّره فيخلطها ٧ ثم لايستطيع إلا إياها فيرجع (^) إليها ، وكان يسبل إزاره حتى ربما دخلت نعلهفيه فيتحامل عليه فيشقه ولا يخلعها : ويسقط أحد شقّى ردائه عن منكبه فلا يرفعه، وتنقطع نعله فلا يمرَّج عليها، وربما

<sup>(</sup>١) في س: « آمتني »والمغني واحد • (٢) رياده في س (٣) ريادة في ش .

<sup>(</sup>٤) في س: « اعم » . (٥) في ش: « عرى » . (٦) في ب: « لا يعرف الا وهو ». (٧) في هامس ب : « فيدخضها ». (٨) في س : « الا هيونرجع ».

لحقه بها المملوك فيمنَّفه ويطبع بخاتمه فتتَّسخ الطينة من العنبر ، فلم يزل على ذلك حتى ولي الخلافة فزهد في الدنيا ورفضها .

> إعتذار عمر إلى سعيدبن المسيب

قال . وأرسل عمر بن عبد العزيز في ولا يته على المدينة رسولاً إلى سعيد بن المسيّب يسأله عن مسألة ، وكان سعيد لا يأتي أميراً ولا خليفة ، فأخطأ الرسول فقال له : الأمير يدعوك ، فأخذ نمليه وقام إليه [من وقته (أعلما رآه قال له (أن عزمت عليك يا أبا مجمد إلا رجمت إلى مجلسك حتى يسألك رسولنا عن حاجتنا ، فإنا لم نرسله ليدعُوك . ولكنه أخطأ ، إنما أرساناه ليسألك ، ولم ير سعيد أنه لسعه التخلف عنه .

تنحى عمر فى المسجد مرضاة لابن المسيب

قال : وخرج عمر بن عبد العزيز ذات ليلة إلى المسجد فقام ليصلي [وكان حسن الصوت فصلي (1) آفريباً من سعيد بن المسيّب فتال سعيد الفلامه بُر د: يا بُر د نح عنا هذا القارىء فقد آذانا بصوته وتمادى عمر في صلاته فعاد سعيد البُر د فقال : يا بُر د و يحك ألم أقل لك نح هذا القارىء عنا ؟ فقال بُر د: ليس المسجد لنا . فسمع ذلك عمر فأخذ نمليه و تنحى إلى ناحية من المسجد .

خروج عمر مع سلبان من عبد الملك

قال: وخرج عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك إلى مخرج من مخارجه لم يكن عمر قدم فيه تُقلًا (٢) فيلغ المنزل وصار (١) زبادة في ب . (٢) زبادة فين . (٣) في س : «نقداً». كل رجل إلى مضربه الذي قدّمه ، وصار (''سليان إلى حجرة ثم فقد عمر فقال : اطلبوه فما اراه قدّم شيئًا ، فطُلب فوُ جد تحت شجرة باكيًا ، فأُخبر بذلك سليان فدعاه فقال : ما يُبكيك يأ أبا حض ؟ قال : أبكاني يا أمير المؤمنين أني ذكرت يوم القيامة من قدّم شيئًا وجده ، ولم أقدم شيئًا فلم أجد شيئًا .

قال: وخرج عمر بن العزيز مع سليان يربد الصائفة ، فالتقي ببؤ مر من غلمانه وغلمان سليان على الماء فاقتتلوا ، فضرب غلمانُ عمر غلمانُ الدّق سلبان الميان ، فشكوا ذلك إلى سليان ، فأرسل إلى عمر فقال له : ضرب غلمانُك غلماني قال : ما علمت فقال له سليان : كذبت . قال : ما كذبت مذ شددت على إزاري ، وعلمت أن الكذب يضر أهله (") وإن في الأرض عن مجلسك هذا لسمة ، فتجهز يريدمصر فبلغ ذلك سليان فشق عليه ، فدخلت فيما يينها عمة كلما . فقال في الله يدخل علي ولا يما تبني [ فدخل عليه عمر (") ] فاعتذر إليه سليان وقال له : يا أبا حفص ما اغتممت بأمر (") ولا أربى أمر (الله عليان في الله على الي فأقام .

<sup>(</sup>۱) في ب: «وسار». (۲) روى الجهشيارى في كتابه «الكتاب والوزراه» ال لحياب والوزراه» المحابح قال يوما لبعض كتابه: ما يقول الناس في؛ فاستعفاه فلم يعفه قال: يقولون إنك ظلوم غشوم قتال عسوف كذاب قال : كلاقالوا فقد صدقوا فيه إلاالكذب فوالله ما كذبت منذ علمت ان الكذب يشين أهله اه. (۳) زيادة في ب. «وأصلها فدخل إليه عمر» (٤) في ش: «بالا مر».

تخلص عمر قال : ولما أتى نعي الحجاج بن يوسف ، ودخل الناس من ننزية على الوليد يعزونه ولم يُعزَّه عمر ، فوجد الوليد من (1) ذلك وقال : ما منمك يا عمر أن تعزيني بالحجاج كما عزاني الناس ? فقال : يا أمير المؤمنين إنما الحجاج منا أهل البيت ، فنحن نعزَّى به ولا نعزِّى قال : صدفت (7) .

هر والسلام وكان عمر يقول: ما أحبّ أن لي بلوذان <sup>(٣)</sup> السكلام كذا وكذا .

تول حر عند قال : ولما بلغ عمر ً وفاة الحجاج قال : رغم أُ نفي لله <sup>(4)</sup> أَن موت الحجاج قطع مدة الحجاج <sup>(0)</sup> .

المناؤ. الحليفة عال : وكان الحجاج قد ولي الموسم فكتب عمر إلى الخليفة من مرافعها المجاه الله عليه بالمدينة ، فكتب إلى الحجاج : إن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى يستعفيني من ممرّك عليه ، فلا عليك أن لاعر بمن كرهك ، فتنحى عن المدينة .

إعظامه سجد قال : وكان عمر بن عبد العزيز إذكان والياً على المدينة ، إذا الرسول الله على الله على المدينة ، إذا الرسول الله عليه وسلم أقمر به (۱) في ش : « في» . (۲) في المقد الفريد لابن عبد ربه : « فقال : با أمير المؤمنين فهل كان الحجاج إلارجلا منا ؟ فرضيهامنه » . (۳) في ش : «بلودان » . المؤمنين فهل كان الحجاج خرساجدا منا ؟ فرضيهامنوت الحجاج خرساجدا » . (۵) في س : « الله » . (۵) في المقد الفريد: «ولما بلنه موت الحجاج خرساجدا » .

سب الخلفاء

م. امرأة إعظامًا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وقال عمرين عبدالعزيز: أرسل إلى الوليدين عبدالملك في فتوعمر فين الظهيرة، في ساعة لم يكن يرسل (١) إلى في مثلها فوجدته في قَيْطُون صغير له بايان ياب يدخل منه، وباب خلف ظهره ينحرف منه إلى أهله . قال : فدخلت عليه فإذا هو قاطب من عبنيه (٢) فقال لي اجلس هاهنا ، فأجلسني بين يديه مجلس الخصم ، وليس عنده إلا خالد من الريَّان قائمًا بسيفه فقال: كيف ترى فيمن سبَّ الخلفاء ? أثرى أن يُقتل ? قال :فسكتُ فانتهرني وقال : مالك لاتتكلُّم ؟ فسكت فعاد لمثلها . فقلت أفَّةَك (٢) ما أمير المؤمنين ? قال: لا (١) ولكنهس َّ الخلفاء . قلت : فإني أرى أن يُنكل بما انهك من حرمة الخلفاء . قال : فرفع الوليد رأسه إلى أن الريَّان وقال (°) ما أظنه إلا أن يقول له اضرب عنقه . فقال : إنه فيهم لتائه ، ثم حوَّل وركيه فدخل على أهله ، فقال لي ابن الريّان بيده: انصرف – وكان ابن الريّان لعمر حافظاً — [ قال(٦٠ ] فانصرفت وما تهت " ريح من ورائي إلا وأنا أظن أنه رسول يردّني إليه .

فلما وَ لِيَ عمر بن عبد العزيز الخلافة عزل خالد بن الريَّان عن عرل ابن الربان ودعاء عمر عليه

<sup>(</sup>١) في س : « ليرسل » . (٢) في ش : « من عينيه » . (٣) في ب : « أقتل»

<sup>(</sup>٤) في ش « قال لي ». (ه) هكذا في ش ، ب باعادة الفعل « قال » ولعل الصواب حذفه . (٦) زيادة في ب .

موضعه الذي كان يكون عليه ، وقال : إني أذكر بأوَّهُ وتبهه . اللهمَّ إني قد وضعته لك فلاترفمه . فما رُؤي شريفٌ قد خمد ذكره حتى لا يُذكر ماخمد ذكر خالد بن الريّان، حتى إنكان الرجل ليقول: ليت شعري مافعل خالد أحيُّ هوأم ميت ? وإنه لفي قريةٍ صغيرةٍ ما يُدرى أُحي ﴿ هُو أُم ميت .

> قولعمر لسلبان . في الرعد والبرق

> > إستنقاذ عمر

قال: وخرج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز إلى الحج فأصابهم مطرمشديد ورعدوبرق فقال سليمان : هلرأيت مثل هذا يا أبا حفص \* فقال : يا أمير المؤمنين هذا [ في (١) ] حين رحمته، فكيف به في حين غضبه ?.

قال : وحجّ سليمان ومعه عمر ، فبينما هو يسير ذات ليلة على سلباد بتحريم راحلته قرب مكم وقد نعسَ إذ صاح به المجذَّمون <sup>(۲)</sup> وضربوا بأجراسهم (١) فاستيقظ سليمان فزعًا وقد كَبِشعَ بهم (١) وأفزعوه ، فأمر بتحريقهم بالنار ، فرجع المأمور مايدري مايصنع مهم ، حتى لقي عمر بن عبد العزيز فقال : يا أبا حفص حدث أمرٌ عظيم من أمير المؤمنين . وذلك أنه مرَّ بهؤلاء الجَذْمي (° )وهونائم على راحلته فراعهمن نومه صياحهم وضربأجر اسهم <sup>(٢)</sup> ؛ فغضب وأمر بتحريقهم

<sup>(</sup>۱) زیادة فی ب. (۲) فی س: «الخدمون». (۳) فی س: «بأجراصهم». (٤) في س : « سع بهم » بالأهال ومعنى بسع بهم ضاق بهم ذرعاً .

<sup>(</sup>٥) في ش: « الحديي ».

فقال له عمر: لا تعجل حتى ألحقه، فلحقه فحادثه ساعة ثم قال: يأمير المؤمنين هل رأيت مثل هؤلاء المبتكين (1) فنسأل الله المافية، فلو أمرت بإخراجهم وقال له: أصبت فأمر بإخراجهم، فرجع عمر ورآءه فقال للمأمور: قد أمر أمير المؤمنين بإخراجهم.

قال: وكام عمر بن عبد العزيز سليان بن عبد الملك في ميراث طلب عرميات بعض بنات عبد العزيز من بني عبد الملك ، فقال له سليان بن عبد الملك كان بيه وين [7] في ذلك كتاباً منعهن ذلك، فتركد يسيراً (٣) أبوبن سليان ثم راجعه فظن سليان أنه اتهمه فيا ذكر من رأي عبد الملك في ذلك الأمر فقال سليان أنه اتهمه فيا ذكر من رأي عبد الملك . فقال له عمر: أبا لمصحف (٥) دعوت يا أمير المؤمنين ، فقال أيوب بن سليان: ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكلام (٢) تُضرَب فيه عنقه ، فقال له ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكلام (٢) تُضرَب فيه عنقه ، فقال له ليعر : إذا أفضى الأمر إليك فالذي دخل على المسلمين أعظم مما تذكر .

قال: ولما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة التفت إليها قول عر حين وبكى وقال: يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة (٧)

 <sup>(</sup>١) في ش: «المكرفتسل». (٢) هكذا في ب. وفي ش: «فقال لهسلمان أبن عبد الملك كتبت الخ. (٢) في ش: «شيئاً». (٤) زيادة في هامش ب.
 (٥) في ش: «أنالمصحف». (٦) في ب: «بالكلام». (٧) هكذا في ش، ب.
 وفي تاريخ إن الابر: «أنى اخاف أن أكون من نفته المدينة» وفي سيرة عمر \_

ماقاله عمر لمزاحم حين تطير

قال: ولما خرج ممر بن عبد العزيز من المدينة نظرت فإذا القسر في الدّ بَر ان ؛ فكرهت أن أقول ذلك [له (۱)]فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة ؛ فنظر عمر فإذا هو بالله بَران فقال : كأ نك أردت أن تُعلمي أذ القمر بالدّ بَران . يامزاحم إنا لانخرج بشمس ولا بقمر ولكنا نخرج بالله الواحد القهار .

يشارة الحضر لعمر بالخلافة

قال . وخرج ذات ليلة على (٢) مركب له يسيروحده و تبعه (٢) مزاح فتقدم عمر و تأخر مزاحم فنظر مزاحم فاذاهو برجل يساير (٤) عمر [ وعهده به وحده وقد وضع الرجل يده على عا تق عمر (١) قال. مزاحم : فقلت في نفسي من هذا ? إن هذا لذو دالة (٥) عليه فرك للحوق (١) به فأدركته فإذا هو وحده لا أرى معه أحداً غيره فقلت له : رأيت معك رجلاً آنفاً ، قد وضع يده على عاتقك وهو يسايرك فقلت في نفسي من هذا ? إن هذا لذو دالة (٥) عليه . فلحقتكما فلم أر أحداً غيرك . فقال عمر : أق قد رأيته يا مزاحم وقال : نع (٧) . قال : إني لأحسبك رجلاً صالحاً . ذلك يامزاحم قال : نع (٧) . قال : إني لأحسبك رجلاً صالحاً . ذلك يامزاحم

لابن الجوزى ، وطبقات ابن سعد « تخفى » وقال ابن الجوزى : انما أسار الى قول البي صلى الله عليه وسلم في صفة المدينة تمنى خبئها وكذلك روى ابن الائير في تاريحه السكامل . (١) زيادة في ب . (٢) في ب : « ومعه » . (٤) في ن : « يسار » . (٥) في ش : « دلالة » . (٦) في ن : « اللحوق » . (٧) في ن : « أوقد رأيته ؛ قال مزاحم نعم » .

الخضر أعلمني أني سألي هذا الأمر وأعان عليه <sup>(١)</sup> .

قال: ولما قدم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم من موافقة سلاة المعراق الله المدينة ، كانت تعجبه صلاة عمر بن عبد العزيز وكان عمر أميرها ، فصلى أنس خلفه فقال: ما صليت خلف إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاةً بصلاة رسول الله صلى الله عنه عليه وسلم من إمامكم هذا — وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتم الركوع والسجود و بخفف القعود والقيام — .

استخلافعمر وكراهيته ذلك وحيلة رجاء في إمرام البيعة وكان لسلبان بن عبد الملك ابن يقال له أيوب بن سلبان ، ولم فمقد له ولاية العهد من بمده ، ثم إن أيوب توفي قبل سلبان ، ولم يبق لسلبان ولا ألا صغير فلما حضرته الوفاة أراد أن يستخلف فضره (٢) عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة فقال لرجاء : اعرض علي ولدي في القيم والأردية . فعرضهم عليه فإذا هم صغار الا يحتملون ما لبسوا من القمص والأردية يسحبونها [سحبا (٢)] فنظر إلهم وقال : يارجاء

## إِنَّ نَبِيٌّ صِبْيَةٌ ۖ صِفَارُ ۖ أَفلح من كان له كبارُ

 <sup>(</sup>١) هكذا وردت هذه البشارة فى ش ، ب. ووردت فى سيرة عمر لابن الجوزى،
 ومناقب الابرار لابن خيس ، والكامل لابن الاثير وغيرها بأسانيد عدة وكلها
 تذكر اسم رباح بن عبيدة بدل مزاحم وفى الالفاظ بعض اختلاف .

<sup>(</sup>٢) في ش: « بحضرة » . (٣) زيادة في ب .

فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِي . وَذَكَرَ ٱسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّى)(١) . ثم قال يارجاً - اعرض [ على ٢٠٠٠ ] كبيَّ في السيوف فقلدوهم السيوف ثم عرضهم عليه فإذا هم صغارٌ لا يحملونها يجرونها جرًا فنظر إليهم وقال:

إِنَّ بَيِّ صِبْيَةَ صَيفيُّونٌ أَفلح من كان لهر بْعيُّونْ فقال [له(٢)] عمر بن عبد العزيز : يقول الله تبارك وتعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تُزَكِّي . وَذَكَرَ أُسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّي )(''فلما لم يَرّ فى ولده ما يريد حدَّث نفسه بولاية عمر بن عبد العزيز لما كان يعرف من حاله فشاور رجاً ع فيمن <sup>(٣)</sup> يمقد له فأشار عليه رجايم بعمر وسدَّد له رأيه فيه فو افق ذلك سلمان وقال لا عقدن (٤) عقداً لايكون للشيطان فيه نصيب . فلما اشتدًا به وجعه عهد عهدًا لم يطلع عليه أحداً (٥) إلا رجاء بن حَيْوَةَ الكيندي استخاف فيه عمر بن عبدالعزيز، ويزيد بن عبد الملك من بعدعمر . فدخل سعيد أبن خالد مع عمر بن عبد العزيز وبعض أهل بيته يعودون سليمان فرأوا به الموت فشي [ عمر بن عبدالعزيز (٢) ] وسعيد بن خالدورجاً -ابن حَيْوَةً وتخلف عمر كأنه (٦) يعالج نعليه حتى أدركه رجانوفقالله يارجاء إني أرى أميرالمؤمنين في الموت، ولا أحسبه إلا سيعهد وأنا أناشدك الله [ إن ذكرني بشيءمن ذلك إلا صددته عني، وإن

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآيتان ١٤وه، (٢) زبادة في ب. (٣) فيش: « مما ».

<sup>(</sup>٤) في ش: « لاعقدت». (٥) في ب: « أحد ». (٦) فيش: «كان».

لم ينوكرني (1) ] أن لا تذكرني له في شيء من ذلك فقال رجاء لمسر: لقد ذهب ظلنك مذهباً ما كنت أحسبك تذهبه : أنظن (1) بني عبد الملك يدخلونك في أموره ؟ (1) وقد كان سليان فرغ من ذلك ولكنه أراد إخفاءه عن عمر ، فلما ولى هشام بن عبد الملك ذكر له فعل (1) رجاء بن حيوة وققال: أوليس بصاحب عمر بن عبد العزيز يوم وافقه ؟ ثم أصبح وقد استخلف فذكر ذاك لرجاء فقال رجاء أولا أخبركم عن ذلك الموقف ؟ إن عمر نشدني (٥) الله أن لاأذكره في شيء من أمر الخلافة وإن كان سليان ذكره أن أصده عنه (٦) . فعجب (٧) هشام من قول رجاء وقال: ما أحسب عمر خطا خطوة قط إلا وله فيها نية .

فلما محضر (٨) سليمان واشتد ما به أمر بالبيعة لمن كان في كتابه ممن عهد إليه . فبايع الناس ولا يعلمون من في كتابه . ثم فضى الله على سليمان بالموت، فلما مات كتمه رجاء بن حيّوة . ثم خرج إلى الناس فقال : إن أمير المؤمنين يأمركم بتجديد البيعة لمن [كان (١)] عهد إليه وقد أصبح بحمد الله صالحاً . فقالوا : أوصانا إلى أمير المؤمنين لننظر (١) إليه وتنفذ لا مره فدخل فأمر به فأسند بالوسائد وأقام

 <sup>(</sup>١) زيادة فيب . (٢) في هامش ب : «أنطن ان». (٣) فيب : «أمر ه» .
 (٤) في ب : « فضل » . (٥) في ش : « أنسدني » . (٦) في ش : « أن أصدعته » . (٧) في م المحتوب » . (٨) في هامش ب : « فلما حضر سلمان الوفاة » . (٩) في ب : « حتى ننظر » .

عنده خادماً وأمر بالناس (١) فأدخلوا عليه ، فيقفون عند الباب فيسلمون من بعيد وهم يرون شخصه ، فيرد الخادم عنه رد المريض وهم ينظرون إليه . ثم قال : يأمركم أمير المؤمنين أن تبايعوا لمن عهـ إليه وتسمعوا له وتطيعوا ، فخرجوا إلى المسجد والناس مجتمعون. وجوه ني مروان ونبي أمية وأشراف الناس، فبايموا حتى إذا رضى رجاً ﴿ من ذلك نظر فاذا هو لا يرى عمر فخرج يلتمسه فى المسجد حتى رآه قاصياً (٢) فوقف عليه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركانه قم إلى المنبر. فقال: أَنشُدُكُ الله يارجا مَ فقال رجا مَ : أناشدك (") الله أن بضطرب بالناس حيل ، فقد لقى سليمان ربه ، وقضى الله عليه الموت . فقام عمر حتى جلس على المنبر فنمي للناس سلمانوفتح الكتاب فإذا فيه استخلاف عمر ويزيد بن عبد الملك من بعد عمر . فلما قرأ ذكر عمر جنا هشامين عبد الملك على ركبتيه وقال: هاه . فسل (٤) رجل من أهل الشامسيفه وقال: تقول لأمر قدقضاه أمير المؤمنين هاهْ . فلما قرأ نم يزيد ابن عبد الملك من بعد عمر قال هشام: سمعنا وأطعنا . فسمع الناس وأطاعوا وقاموا فبايعوا لعس.

> مشارة الرؤيا محلافة عمر

وكان رجل قد رأى في منامه كأن قائلاً من السماء [ ينظر ------

<sup>(</sup>١) في ن: « وأمر الناس ». (٢) في هامس ن: « في اقصاه ».

<sup>(</sup>٣) ع. « السدك » . (٤) ع ش : « فسد عله رجل الح » .

إليه يقول (1) أتاكم العدل واللين ، [ وإظهار (1)] العمل الصالح في المصلين. فقال له الرجل (1): من هو يرحمك الله ? فنزل إلى الأرض وكتب بيده «عمر » فاستُغْلِف عمر في يوم تلك الليلة.

ثم أخذ في جهاز سليمان فحرج به فانت المغرب قبل أذيسلي أول مامداً به حمر عليه ، فصلي عمر المغرب ، ثم صلي عليه ، ثم محمل سليمان إلى قبره ، عن ول الملاقة فلما دُفن سليمان (٢) دعا عمر بدواة [ وقرطاس فكتب ثلاثة كتب لم يسمه (١) فيها بينه وبين الله عز وجل أن يؤخرها فأمضاها من فوره ، فأخذ الناس في كتابه إياها هناك في همزه (٤) يقولون : ما هذه العجلة ؟ أما كان يصبر إلى أن يرحم [ إلى(١) ] منزله ؟ هذا حب السلطان . هذا الذي يكره ما دخل فيه . ولم يكن بعمر عجلة ولا محبة المار (٩) إليه ، ولكنه حاسب نفسه ورأى أن تأخير ذلك

كتب بقفل مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية ، وقد كان أمر مسلمة التعول من التسطنطينية ، وقد كان التعول من التعول من التعول من التعليبة التعليبة التعليبة أحرزوا طعامهم وحوائجهم ثم أغلقوها دونه بعد الإشفاء عليها ، فيلغ

<sup>()</sup> رادة في س (٢) في س: « رحل ». (٢) ريادة في سُ . (٤) كدا في ش. وفي س: «عأحد الناس في كما شه إياها الح » . وفي هامش س: معد قوله إياها « في دلك الموسع وحملوا يقولون الح ه . (٥) فيس: « إلى ماصار » .

ذلك سليمان فغضب مما فعل (1) به فحلف أن لا يقفله منها ما دام حياً ، فاشتد عليهم المقام وجاعوا حيى أكلوا الدواب من الجهد والجوع حي يتنحي الرجل عن دائبته فتقطع بالسيوف فيلغ رأس الدابة كذا وكذا درهماً . ولج سليمان في أمرهم . فكان ذلك ينم عمر فلما ولي رأى أنه لا يسمه فيما يينه وبين الله عز وجل أن يلي شيئاً من أمور المسلمين ثم يؤخر فعلهم ساعة فذلك الذي حمله (1) على تمجيل الكتاب.

عزله اسامة ع*ن* مصر وحبسه أباه

وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصر وأمر به أن يحبس في كل جُند سنة ويقيد ويحل عن (١٦) القيدعند كل صلاة ثم يرد في القيد، وكان غاشاً ظلوماً معتدياً في العقوبات. بغير ما أنزل الله عز وجل، يقطع الأيدي في خلاف ما يؤمر به، ويشق أجواف الدواب فيدخل فيها القطاع ويطرحهم الماسيح ويشق أجواف الدواب فيدخل فيها القطاع ويطرحهم الماسيح مختبس بمصر سنة، ثم نقل إلى أدض فلسطين فبس (١٠) بها سنة ثم مات عمر رحمه الله وورلي يزيد بن عبد الملك فرد أسامة على مصر وكتب بعزل يزيد بن أبي مسلم (١٠) عن إفريقية، وكان يظهر

عزله زيد بن به وكتب بعزل يزيد بن ابي مسلم "" عن إفريقية ، وكان يظهر سلم عن إفريقية ، وكان يظهر سلم عن إفريقة ا سلم عن إفريقة التألّه والنفاذ لككلّ ما أمر به السلطان <sup>(١)</sup> مما جلّ أو صَغُر من.

<sup>(</sup>۱) في ش: د يفعل » . (۲) في ش « حکمه » . (۳) في ب « من » .

<sup>(</sup>٤) في ش : « فجلس » • (٥) في ش : « يزيد بن أسلم مسلم » وهوتحريف •

<sup>(</sup>٦) كذافي ب . وفي ش « وكان يطهر النالة والنفادلكل ماأمره بهالساطان » ..

السيرة بالجور، والمخالفة للحق، وكان في هذا يكثر الذكر والتسبيح، ويأمر بالقوم فيكونون بين يديه يمذّ بون وهو يقول: سبحان الله والحمد لله شُدّ ياغلام موضع كذا وكذا، لبمض مواضع ألمذاب وهو يقول: لا إلّه إلاّ الله والله أكبر شدّ ياغلام موضع كذا وكذا، فكانت حالته تلك شرّ الحالات. فكتب بعزله فهذا سبب الثلاثة التي عجل بها (')

قال: ولما دُفن سليمان وقام عمر بن عبد العزيز فقربت إليه إسراف عمر الملاقة المراكب [ فقال ماهذه ? فقالوا مراكب (٢)] لم تُركب قط يركبها وإقاله عواليفة الحليفة أول ما يلي . فتركها وخرج يلتمس بغلته وقال: يامزاحم الكتاب والسته فضم هذه إلى يبت مال المسلمين ، ونصبت له شرادقات وحُجر لم يجلس فيها أحد قط ، كانت تضرب للخلفاء أول ما يلكون وقال ماهذه ? فقالوا شرادقات وحُجر لم يجاس فيها أحد قط يجلس فيها الخليفة أول ما يلي (٣) ] قال : يامزاحم ضم هذه إلى أموال المسلمين ، ثم ركب بغلته وانصرف إلى الفرش والوطاء أول ما يكون .

 <sup>(</sup>١) الذى عليه المؤرخون يحالف ما هنا فانه لم ينقل أحد بمن الحلمت على
 كتبهم أن يزيد بن أبي مسلم ولى إعريقية قبل أن ولاء إياها يزيد بن عبد الملك
 بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ٠ (٢) زيادة فى ب . (٣) في س: « يرفع » .

ضُمَّ هذا لأموال المسلمين <sup>(۱)</sup>.

وبات عيال سلمان يفرغون الأدهان والطيب منهذه القاروة إلى هذه القارورة ويلبَسون ما [ لم (٢) ] ثيلبس من الثياب حَى تَتَكَسَّر . وكان الخليفة إذا مات فما لبس من الثياب ، أومس " من الطيب كان لولده ، وما لم يلبّس من الثياب ومالم يمس من الطيب فهو للخليفة بعده . فلما أصبح عمر قالله أهل سلمان هذا لكوهذا لنا. قال : وما هذا ؟ وما هذا ? قالوا : هذا مما لبس الخليفة من الثياب ومسَّ من الطيب فهو لولده ، وما لم يمسَّ ولم يلبس فهو للخليفة بعده وهولك . قال عمر : ماهذا لي، ولا لسايمان، ولا الكرى ولكن يأمز احم ضم هذا كله إلى بيت مال المسلمين . ففعل فتوامر <sup>(٣)</sup> الوزرآء فيما بينهم فقانوا : أما المراكب والشُرادقات والحَجَر والشوار (٤) والوطاء فليس فيه رجاء بعد [ أن ] كان منهفيه ماقدعامتم ، وبقيت خصلة وهر الجواري ، نمر ضُهُنَّ (٥) فعسى أن يكون ما تريدون فيهن فإن كان وإلاّ فلا طمع لكم عنــده، فأتى بالجواري فعرضن (٥٠) عليه كأ مثال الدُّكي، فلما نظر إليهن جعل

<sup>(</sup>١) في ب: «ضم هذه إلى اموال المسلمين » . (٢) زيادة في ب .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ش ، ب وهوليس بفصيح اوهو من قول العامة كما في الصحاح واللهائد والنهاية لابن الاثدوغيرها من دواوين النقة والفصيح « فتا مر».

<sup>(</sup>٤) فيش : «السوار» وهو تصحيف ومن معانى الشوار : اللباس والزينة ومتاع البيت . (ه) في ش : «فعرضهن» .

يسألهن واحدةواحدة. من أنت ? ولمن كنت ؟ ومن بعث بك ؟ فتخبره الجارية بأصلها ولمن كانت وكيف أُخذت [ فيأمر بردهن إلى أهلن ويُحملن (١) إلى بلادهن حتى فرغ منهن ](٢) فلما رأواذلك أَيسوا منه وعلموا أنه سيحمل الناس على الحق .

واحتجب عن الناس ثلاثاً لا يدخل عليه أحدً . ووجوه بي مروان و بني أمية ، وأشراف الجنود والعرب ، والقواد (<sup>(۱)</sup> ببا ينظرون ما يخرج عليهم منه . فجلس للناس (<sup>(1)</sup> بعد ثلاث وحملهم على شريعة من الحق فعرفوها . فرد المظالم . وأحيى الكتاب والسنة ، وسار بالمدل ، ورفض الدنيا وزهد فيها ، ويجر دلاحياء أمر الله عزوجل. [ فلم يزل على ذلك حتى قبضه الله عز وجل (<sup>(۱)</sup> ] فرحمه الله .

. نهيه عن القيامله وما شرطه في صحبته [ قال (<sup>۲</sup>)] ولما و ي عمر بن عبد المزيز قام الناس بين يديه فقال: يامعشر (<sup>°</sup> الناس إن تقوموا نقم ، و إن تقعدوا نقمد، فإنما يقوم الناس لرب العالمين. إن الله فرض فرائض ، وسن سننا ، من أخذ بها يكق ، ومن تركها مُحق ، ومن أراد أن يَصْحَبَنا فليصحبنا بخمس: يوصل إلينا حاجة من لا تصل إلينا حاجته ، ويدلّنا من العدل [ إلى (<sup>۲</sup>)] ما [لا (<sup>۲</sup>)] نهتدي إليه ، ويكون عوناً لنا على الحق ، ويؤدي الأمانة

<sup>(</sup>١) كذا في ب. ولعل الصواب أن يحملن » أو « بحملهن » ( ٢) زيادة في ب -

<sup>(</sup>٣) في ش « والبواد » · (٤) في ش « الناس» · (ه) في ب: «يامعاشر » ـ

إلينا وإلى الناس، ولاينتبعندا أحداً. ومن لم يفعل فهوفي حَرَج من صحبتنا، والدخول علينا.

التداوئه بالسلام قال: وكان عمر بن عبدالعزيز يتقدم إلى الحرس إذا خرج عليهم أن لايقوموا إليه ويقول لهم: لا تبتدؤني بالسلام إنما السلام علينا لكم .

مم عرو وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الاعسام الكتاب
والدة وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله ،
والدة وقوة على دين الله ، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ، ولا النظر
في أمر خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد ، ومن اسننصرها [فهو]
منصور ، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولا ه الله ما تولى
وأصلاه جهنم وساءت مصيراً .

قال عبد الله ن عبد الحكم: فسمعت (١) مالكاً يقول: وأعجبني عزم عمر في ذلك.

حله عروله قال: وخطب عمر بن عبد العزيز الناس فقال: أبها الناس إنه ليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب. فا أحل " الله على لسان نبيه فهو حلال" إلى يوم القيامة ، [ وما حرمالله على لسان نبيه فهو حرام" إلى يوم القيامة (1) ] ألا إني لست بقاض (1) في ب: «وسمت». (٢) ربادة في ب.

وإنما أنا منفَّذ لله (۱) ولست بمبتدع ولكني متبع ، لست بخيركم وإنما أنا رجل منكم . ألا وإني أ ثقلكم حملاً . يا أبها الناس إن أفضل العبادة أدآء الفرائض ، واجتناب المحارم ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم (۱) في ولكم .

فال : وخطب [عمر (<sup>77</sup>] بن عبد العزيز الناس فقال : يا أيها الناس خلته في التقوى عليكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلَف من التقوى . أيها الناس إنه قد كان قبلي ولاته نجترون مودتهم بأن تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم [يا<sup>(7)</sup>] أيها الناس إني لست بخازت ولكني [إنما<sup>(7)</sup>] أضع حيث أمرت . ألا ولا طاعة لمخلوق في ممصية الخالق (<sup>7)</sup> . أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم (<sup>7)</sup>

وقال: وخطب عمر بن عبد العزيز الناس بعد أن جمعهم فقال. حلته و الت إني لم أجمكم لأمر أحدثته ولكني نظرت في أمر معادكم وما أنتم إليه <sup>(ه)</sup> صائرون فوجدت المصدق به أحمق<sup>(ه)</sup> ، والمكذب به هالكاً . ثم نزل.

حطنته فی إباحة دحول الطلومین عایه سیر إدں

قال : وخطب عمر بن عبد العزيز فقال : يا أيها الناس الحقوا

<sup>(</sup>۱) ريادة في س . (۲) ريادة في ب . (۳) في ب: «في معصيه الله» .

 <sup>(</sup>٤) قش: «له». (ه) قش: «أحق» .والمغى أن من خالف أمر الدين
 وهو مصدق بالحب والحرآء كان أحق.

يبلادكم . فإني أنساكم عندي وأذكركم بيلادكم . ألا وإني قد استعملت عليكم رجالاً لاأقول هم خياركم. ألا فمن ظلمه إمامه مَظامِة فلا إذنَ له على ، ومن لا فَلأَريَّنَّهُ (١) ألا وإني منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال . فإن صننت به عنكم إني إذن لضنين (٣٠ والله لولاأن أنْمَشَ سنةً ، أوأسير بحقٍّ .ما أحببت أن أعيش فُو اقاً .

> خطته في الوعظ وتسميته الامام

قال : وخطب عمر بن عبد العزيز الناس فقال : أما نمد أُمهــــا الظام الناس فلا يطولن عليكم الأمد (")، ولا يبعدن عليكم يوم القيامة . فإن من زافت به (ف) منيته فقد قامت قيامته ، لا يستعتب من سيَّءُ، ولا يزيد في حسن. ألا لاسلامة لامريء في خلاف السنة ولا طاعة لمخلوق فيمعصية الله . ألا وإنكم تعدون الهارب من · ظلم إمامه عاصيًا ، ألا وإن أُولاهما بالمعصية الإِمام الظالم،ألاوإني أعالج أمراً لايمين عليه إلا الله . قدفني ( ) عليه الكبير ، وكبر عليه الصغير ، وفَصُح عليه الأُعجبي، وهاجر عليه الأعرابي . حتى حسبوه ديناً لايرون الحق غيره . ثم قال: إنه لحبيب " إلى" أزأ وقّر (٦٪ أموالكم وأعراضكم إلاّ بحقها ولاقوة إلاّ بالله .

(١)كذا في ب . وفي ش : « فلاارينه » . وكذافي سيرة عمر لابن الحوزى طبع مصر . وفي نسخة مخطوطة منها«فلاريىة» . (٢) فيش :« ظننت. . . . الظنين ». وهو تصحيف . (٣) في ش : « الأمر» . (٤) كذا فيب. وفي ش : «رافببه ». وفي سيرة عمر لابن الجوزى طبع مصر: « وافته ». وفي النسخةالمخطوطةمنها هوافقته».(٥) فيس: «قدني». (٦) كذا في س، ب. وفي هامشب:« أقر» ـ خطبته فىالتذكير بالموت وحرصه علىكفاية رعيته. قال : وخطب عمر بن عبد العزيز الناس بخُناصِرَة فقال : أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثًا، ولم تتركوا (١٠سدي، وإنكم لكم معاد (١٠ ينزل الله تبارك وتمالى للحكم فيه والفصل بينكم، فخاب ولحسر من خرج مِن رحمة الله التي وسعْت كل شيء ، وحُرْم الجنة التي عرضها السموات والأرض .ألا تروناً نكر في أسلاب الهالكين، وسيخلفها بمدكم الباقون ، حَيْ تردّ (٢٦) إلى خير الوارثين ، في كل يوم تشيعون غادياً إلى الله ورائحاً قد قضى نحبه ، وانقضى أجله [ثم تفيبونه في صدع من الأرض ، غير موسد (٤) ولا مهد . قد فارق الأحياب، وخلع الأسلاب<sup>(°)</sup>، وواجه الحساب ، وسكن التراب ، مُرتهناً بعملُه ، [ غنيًّا عما توك (\* ) ] فتيرًا إلى ما قدَّم . ثم قال : وأيم الله إني لا قُول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحدٍ منكم من الذنوب أكثر مما أعلم عندي . فأستغفر الله وأتوب إليه . وما أحد منكم تبلغني حاجته إلا حرصت أن أسد من حاجته <sup>(1)</sup>ما قدرت عليه [ ومأ أحد لا يسعه ماعندي ( ) ] إلا وددت أنه بُديٌّ بي وباُحمّي الذين (١) كذافيب ، وسيرة عمر لابن الجوزى . وفي ش : «ولا تتركوا» . وفي تاريخ الطبری ومناقبالاً برارلابن خمیس «ولن نترکوا» . (۲) کذا فی ش ، ب . وفی سيرةعمر لابن الجوزي ، ومناقب الأبرار لابن خميس وغيرهما: «وإن لكم معاداً » (٣)كذا في ب، وسيرة عمرلان الجوزى طبع مصر . وفي النسخة المحطوطة منها ؛ والبيانوالتبيين للحاحظ : «حتى تردوا» . وفيش: «حتى تر »بسقوط الدال . (٤) زيادة في ب. (٥) كذا في ش. وفي ب.وسيرةعمر لابن الجوزي طبع مصر. ومناقب الابرارلابن خميس وغيرها : «وخلع الاسباب». (٦) كذا في ب. وفي ش : « إلاحرصت أن أصد حاجنه » . زهدعمروطعامه

قال : ولما ولي عمر بن عبد العزيز زهد في الدنيا ، ورفض ماكان فيه ، وترك أن يُحدَم ، وترك ألوان الطمام . فكان إذا تُصنِع له طعامه مُميّئ على شيء وغُطي حتى إذا دخل اجتبذه فأكل .

> تعجيل عمر في قضاء الحقوق

قال: وجآءت إلى عمر بن عبد العزيز امرأة من أهل الكوفة فقالت: يا أمير المؤدنين ما أصبت أنا ولا بناني مما قسم أمير المؤدنين فليلاً ولا كثيراً قال: ومن بك ? (°) قالت: العرفاء والمناكب قال: ارجعي إلي حتى العشية (٦) [ فأكتب لك. ثم قال مَهُ فلعلي لا أبلغ العِشاء (٧) ا دخلي على فاطمة بنت عبد الملك يمني زوجته. فبينا هي عند فاطمة إذ قام عمر فسكب وَضوءاً لنفسه فقالت المرأة لفاطمة بنت عبد الملك: ألا تأخذين عليك ثيا بك من هذا الرجل

 <sup>(</sup>١) زیادة فی الاغلی، وسیرة عمر لابن الحوزی طبع مصر . (۲) فیس:
 «رجا». (۳) فی ب: «ورفعه». (٤) فیب: «وسکی الناس من حوله» (٥) فیش:
 «ومن تك». (٦) كدا فی ش.وفی ب: حتی عنیة (٧) زیادة فی ب.

يرى رأسك مكشوفًا ? قالت لها : أما تمرفين هذا ؟ هذا أمير المؤمنين يسكب لنفسه وَضوءًا . قالت المرأة : ثم دعاني وكتب ليكتابًا .

قال: وكان عنده (۱) قوم ذات ليلةٍ في بعض ما يحتاج إليه نواخع مر فغشى (۱) سراجه فقام إليه فأصلحه. فقيل له: يا أمير المؤمنين وإسلامه السراج) ألا (۱) نكفيك. قال: وما ضرّني؛ قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز.

وكان عمر قد طاق نفسه عن الغيء فلم يُرزق (أ) منه شيئاً إلا تتبرعر على مسلم وكان عمر قد طاق نفسه عن الغيء فلم يُرزق (أ) منه شيئاً إلا تتبرعر على عطاء ه (أ) مع المسلمين فدخل عليه ابناً بي زكريا فقال : يا أمير المؤمنين السال المؤرف الله بشيء قال : [قل . قال (أ) ]: قد (٧) بلغني أنك ترزق العامل من عمالك ثلاث ما تقدينا وقال : نعم، قال : ولم ذلك ? قال : أددت أن أغنيهم عن الخيانة . قال : فأنت [يا (١)] أمير المؤرنين أولى بذلك ، قال : فأخرج ذراعه [وقال (١)] يا ابن [أبي (١)]

 <sup>(</sup>١) في س : « عند قوم » . (٢) كذا في ب ، وسيرة عمر لابن الجورى .
 وفى ش : « فعثى » وفي طبقان ابن سعد ، وتهذيب الاسهاء واللغات النووى « إذ مس » . وفى معض روايان سيرة عمر لابن الجوزى : « فاعتل » .

<sup>(</sup>٣) لا يوجد فى س . وفى س : « الم » . وفي تهذيب الاساء واللفات للنووى : « الم كفيك » . (٤) جاء هذا الفعل فى ب على روايتين احداهم هذه والاخرى « يررزاً » . وفى ش : « اعطاء » . (٦) زيادة فى ب .

ایرو به روی ن میرورو به ۱۰۰۰ کی ن مید معدد ۱۰۰۰ روید نوع (۷) زیادة فی ش

ذكريا إن هذا نبت من الفيء ولست معيداً إليه منه شيئاً أبداً ـ

ورع عن نم سك الفي: - وعنده ليث بن أبي رقية كاتبه - فأخذها بيده فسحها ثم أمر بها فرفعت حتى تباع قال : ثم إنه أمرً بده على أنفه فوجد ريحها فدعا بوضوء فتوضاً . قال : فقلت له : ما هذا الذي أصبت منها حتى تتوضاً ؛ قال : عجباً لك يا ليث ؛ وهل يُنتفع منها إلا بالذي وجدت ؛ أتؤكل أو تشرب ؛ قال : وأنه عمر بن عبد العزيز يوماً بمسك من النيء فوضع بين يديه فوجد ريحه فوضع بده على أنفه وقال : أخروه حتى لم يجد له ريحاً .

رعه عراسين قال : وكان [له (1)] غلام يأتيه بقمقم من مآء مسخن المنطقة ا

<sup>(</sup>١) ريادة في ب.

في تلك الليلة: أَنْشُدُكُ الله يا أمير المؤمنين في نفسك فإن كان لا بدّ فَعَوِّضُهُ (1) قيمة ثم أَدخِلْه بيت مال المسلمين . ففعل ذلك عمر [رضى الله عنه (۲)]

قال : وقال عمر [ ين عبد العزيز : ما من شيء إلا وقد رددته خيح عمر من في مال المسلمين <sup>(٢)</sup> ] إلاّ العين التي السويداء فإني عَمَدت إلى أرض مال السّلميّ بُراح ليس فيها لأحد من المسامين ضربة سوط فعملتها من صُلْب عطاقي الذي (٣) يجمع لي مع (١) جماعة المسلمين . فجاءته غلتها ما تتادينار وجراب فيه تمر صَيْحاني وتمر عجوة فقال : هات اصبُب للقوم من هذه العجوة فهي أبرد وأصح. قال : وسمع النسآء بمال قدقدم عليه فأرسلن إليه بابن له غلام ليعطيه من ذلك المال. فلما جاء الغلام قال: احفنوا له من ذلك التمر . فحفتوا له من ذلك فحر ج الغلام فرحاً حنى [ لما (٢٠ ] انتهى إلى النساء فرأين التمر ضربن الغلام ثم قلن له : اذهب فانشره بين يديه فأقبل الغلام فنشره بين يديه وأهوى بيديه إلى الذهب. فقال عمر للوليد بن هشام من آل أبي مُعَيِّط (٥٠): أمسك يديه يا وليد فأمسك يديه الوليد . ودعا عمر بدءآء له كثير وكان من دعائه : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه

<sup>(</sup>١) في ش: « فتعوضه » . (٢) زيادة في ب . (٣) في ش: « التي » .

<sup>(</sup>٤) في ش: « من ». (٥) في ش: «من إلى معيط».

يختلفون، بَغُضْ إلى هذا الغلام هذاالذهب كما حبيتها''' إلى فلان ابن فلان : أرسل يديه يا وليد . فارتمشت يدادفما مسر" منهاديناراً وانصرففقال[ له (٢٠) ] رجل : لقد استجيب لك يا أمير المؤمنين ثم قال عمر : أخرجوا زكاه[هذه ٢٦] المائتي دينارفقال الرسول : يا أمير المؤمنين : لقد أخذ خرْصُ هذا الحائط قال : يا بنيّ ليس هذا من عملك <sup>(٣)</sup> قال: فأخرجوا خمسةدنانير ثم قال: دُلُوني على رجل أعمى ليس له قائد . قال : بينها القوم يتذاكرون إذ قال عمر : لقد وقمت عليه ، وقد ذكرته ، وهو الشيخ الجزري الأعمى يأتى في الليلة المظلمة الماطرة يتكمَّه ليس له قائد: أخرجوا له ثمن قائد لاكبير يقهره ولا صغير يضعف عنه قال: فأخرجوا له منها خمسة وثلاثين ديناراً قال : ثم دعا عمر بالذي (٤) يقوم على نفقة أهله فقال له : خذ هذه الذهب ( " وأنفقها على عيالنا إلى أن بخرج لي عطائي مع <sup>(1)</sup> المسامين أو يقضي الله قبل <sup>(٧)</sup> ذلك .

عمر وغلامه

قال: وكان له غلام وبرذون يُغلِّ عليه فسأل (^) الغلام عن حاله فقال: الناس كلهم بخير إلا أنا وأنت وهذا البرذون. قال: اذهب فأنت حرث.

 <sup>(</sup>١) كذا في ش، بوالنهب قديؤنت. (٢) زبادة في ب. (٣) في ب: «من علمك». (٤) في ش: « هذا ». (٦) في ش: « من ». (٧) في س: « منال.

وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العريز عن خونه من الله عبادة عمر فقالت : والله [ماكان (١٠] بأكثر الناس صلاة، ولا أكثرهم صيامًا ، ولكن والله ما رأيت أخوف الله من عمر . لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول: لَيُصْبُوحَنَّ الناس ولا خليفة لهم .

قال: وقرأ عمر بن عبد العزيز بالناس ذات ليلة ﴿ وَاللَّيْلِ ۚ إِذَا خونه من النار يَغْشَى) (٢) [ فلما بلغ ( فَأَنْذَرْ ثُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ) (٣) خنقته الَّهَبَرَةُ (1) ] فلم يستطع أن ينفُذُها فرجع حتى إذا بانعها (0) خنقته العبرة فلم يستطع أن ينفُذها فتركها وقرأ سورة غيرها .

قال: ومر" عمر بن عبد المزيز ذات يوم بفاطمة زوجته فضرب ندكير مرزوجه على كتفهاوقال: يا فاطمة لَنحن ليالي دا بِقِ أَنْمُ منااليوم. فقالت: ليالى النعيم بدابق. والله ماكنت على ذلك أقدَّر منك اليوم . فأدبر غنها ولهحنين وهو يقول: يافاطمة إني أخاف النار، يا فاطمة ( إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(٦)

<sup>(</sup>١) زيادة في. . وفي هامش ش : « ماهو » . (٢) سورة الليل الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الليل الآية ١٤ . (٤) زبادة في ب . (٥) في س: «حتى

إذا رجع» . (٦) سورة الانعام الآية ١٥ ويونس ١٥ والزمر ١٣

لباس عمر قمل الحلافة وبعدها

قال : وأتاه رجل فأمره أن يشتري له كسام بمانية دراهم فاشتراه له فأناه به فوضع بده عليه وقال : ما ألينه أ وأعجبه ، فضحك الرجل . فقال له عمر : إني لأحسبك أحمق ، أنضحك من غير شيء ؟ قال : ما ذاك (۱) بي ولكنك أمر تني قبل ولايتك أن أشتري لك مُولِّر كف خز فاستريت لك مُولِّر كفا بمان مائة دره ، فوضعت بدك عليه فقلت : ما أخشنه ! وأنت اليوم تستلين كسام بمانية دراهم فعجبت من ذلك وأصحكني (۱) .

عری عمر إدا عسل قميصة

قال: وأبطأ عمر يوماً عن <sup>(٣)</sup> الجمعة قليلاً فعو تب فيذلك فقال إنما انتظرت قميصي غسلته أن يجفّ.

قال : ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه وعليه قميص وسخ . فقال لفاطمة زوجة عمر وهي أخت مسلمة بن عبد الملك . ألا تفسلون قميصه ? قالت : والله ماله غيره وإنغسلناه بني لا (<sup>4)</sup> قميص له .

مايتوله حر إما وكان همر بن عبد العزيز إذا أراد أن يقيم الناس الذين عنده اراد السراف من الدار وبدت له حاجة يخلو بها . فال : نم إذا شكم رحمكم الله . وليس يأمر أحداً يقيم الناس .

<sup>(</sup>۱) ق.ن: «مادلك» . (۲) ق.ن: «عأصحكى». (۴) ق.س: «على» .

<sup>(</sup>٤) فيش: «يقىلا».

وكان مسلمة بن عبد الملك من أشرف أموى وأعظمه تملكاً معوه سلمة إل الطمام وتلطفه مظته وأسرفه في الطعام (1) . فبلغ عمر ً بن عبد المزيز سرفُه في طعامه (٦) فأمره أن يبكو<sup>(١٢)</sup> عليه : وأمر عمرُ بن عبد العزيز بطبيخ ثريد عدس وبألوان من لحم . فلما غدا عليه مسلمة أفام عنده حتى تعالى النهار ووجد الجوع. ففام (ن) ليذهب فحبسه (°) عمر وقال له: اجلس . ثم أفام حتى انتصف الهار . ثم فام فقال له عمر : اجلس حتى إذا بلغمن مسلمة الجوع فيما يُرى عمر دعا بطعامه فقربت ثريدة العدس، فأقبل عليها مسلمه فأكل أكل مجهودٍ قد بلغ منه الجوع [ فلم يألُ حتى نملًا ، فأمر عمر أن يرفع (٦) ] ودعا له بطعام طيِّب فقالُله : كل . فال قد شبعت وال : كل . قال : قد شبعت ما في فضل قالله : فكيف بالسرف في الطعام ، والتقحُّم في النار وهذا يُجزي عنه ? <sup>(۷)</sup> وأرادعمررحمهالمهعدته و أديبه فقصر بعد ذلك مسلمة عما كان يكون عليه .

قال: ولم يُحدِث عمر بن مبدالمربز منذولي دابّةً ولا إمرأةً اكتناء مرعاكاه عدم ولا جاربةً حتى لحق بالله .

فال: ولم يُرَ عمر مفترًا (٨) ضاحكا منذ ولي الخِلافة حتى لقي الله . تركم السعك

<sup>(</sup>۱) في س: « في طعامه» (۲) هده الحمله ريادة في س (۳) في س: «أن يسكر»

<sup>(</sup>٤) في ش ، ب و قام » (٥) في ش : و الله » (٦) ريادة في ب . (٧) في ش : « محرى مه » . (٨) في س: « معراً »

قال: وقالت فاطمة زوجته ما اغتسل من جنابة حتى مات.

إعتزاله النساء

جواب هر حين قال: وقال رجل لمعر بن عبد العزيز .كيف أصبحت يا أمير سلا عن علم المؤمنين ? [قال أصبحت (١)] بطيناً بطيئاً متلوًا أن في الخطايا أتنمي على الله الأماني .

ندمه على إعطا. بني اسيه

قال: واجتمعت بنو أمية فكاموا رجلاً أن يكلمه في صلة أرحامهم ، والعطف عليهم ، وكان قد أمر لهم بعشرة آلاف ديتار فلم تقع منهم . فدخل عليه الرجل فكامه وأعلمه بقالتهم [فقال (1)] أجل والله لقد قسمتها فيهم وقد ندمت عليها أن لا أكون منعتهم إياها (1) وقسمتها فيها تنافية [أربعة (1)] آلاف يبت من المسلمين فحرج إليهم الرجل وأعلمهم بمقالته [وقال (1)]: لا تلوموا إلا أنفسكم يا معشر (1) بني أمية حمدتم إلى صاحبكم فزوجتموه بنت ابن عمر فجاءتكم بعمر ملفوفا في ثيابه فلا تلوموا إلا أنفسكم .

طعوان عمر

قال: وكان الله قد أعانه من أهله (\* بسهل أخيه ، وعبد الملك ابنه ، ومزاح مولاه فكانوا أعوانًا له على الحق، وقوة له على ماهو فيه . فاجتمع (\* فر من بني أمية إلى عبد الملك بن [عمر بن (۱)] عبد المرز فقالوا [له (۱۱)]: إن أباك قطع أرحامنا ، وانتزع (۱) زبادة في ب ، (۲) في ب : «لأكون بنتهم إلما » . (۲) في ب : «لاما من « ، (٤) قوله: « من أهله » زبادة في ش . (٥) في ش : «واجتمع » .

ما في أيدينا (() ، وعاب على سلفنا ، وإنا والله لانصبر له على ذلك ، فقل له يكف عما نكره (() . ففعل ذلك عبد الملك و دخل عليه فأخبره بذلك ، فكأن عمر وجد في نفسه مما قال ، فقال له عبد الملك : يا أمير المؤمنين امض لما تريد، فوالله لوَ ددت أنه قد غلت بي وبك القدور في الله . فقال له : جزاك الله خيراً من ولد مم قال : الحمد لله الذي شد ظهري بسهل [ أخي () وعبد الملك ومزاحم .

قال: وقدم عليه زياد مولى ابن عياش (٤) وأصحاب له ، فأتى قدوم مول ابن عيش واسعله على الباب وبه جماعة من الناس فأذن له دونهم ، فدخل عليه فنسي أن عمر رياحته لم يسلّم عليه بالخلافة ثم ذَكر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين .

يسلم عليه بإلحاده مم د درفعان: السلام عليك يا امير الومنين. فقال له عمر: والأولى لم تضرني. ثم نزل عمر عن موضع كان عليه إلى (أ) الأرض وقال: إني أعظم أن أكون في موضع أعلو فيه على زياد . فاما قضى زياد ما يريد خرج، فأمر عمر خازن بيت المال أن (ا) يفتحه لزياد ومن معه يأخذون حاجتهم ، فنظر إليه خازن بيت المال فاقتحمته عينه عن أن يكون يفتح لمثله بيت المال ويسلط عليه — وهو به غير عارف — فنعل الخازن ما أمر به . فدخل زياد فأخذلنفسه بضما وثمانين درهم [أوبضاً وتسمين درهم (ا)]

 <sup>(</sup>١) قيب :«مابأيدينا» (٢) في ش : « فقل له يكف عما دكره »، وفيب «فكمه يكف عما دكره »، وفيب «فكمه يكف عما يكره» . (٣) زيادة فيب • (٤) في ش : « ابن عباس » وهو غلط . (٠) في ش : « بأن » .
 غلط . (٥) في ش : « من » . (١) في ب : « بأن » .

فلما رأىذلك الخازنُ قال:أمير المؤمنين أعلم بمن يسلِّط على ييت المال.

حواب عمر من ناداه يا خليفة الله في الارض

[ قال (() ] وناداه رجل فقال: يا خليفة الله في الأرض. فقال له عمر: [ مَهُ (() ] إني لما وُلدت اختار لي أهلي اسمًا فسمّوني عمر فلو ناديتني يا عمر أجبتك (۲) . فلما كبرت اخترت لنضي الكُنّي فكُنيت بأبي حفص فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتك (۲). فلما وليتموني أمير المؤمنين فلوناديتي يا أمير المؤمنين أجبتك (۲) . وأما خليفة الله في الأرض فلست كذلك ولكن خلفاء الله في الأرض داود النبي عليه السلام وشبهُ قال الله تبارك وتعالى: (يادَاوُدُ إنَّا جَمَانْنَاكُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ())

حكايةالرطبوحمله على دواب العريد

وأتت عمر بن عبد العزيز سلتًا رطب من الأردُن فقال: ما هذا ? قالوا: رطب بسث به أمير الأردُن قال: عَلاَمَ جيء به? قالوا: على دوات البريد. قال: فما جملني الله أحق بدواب البريد من المسامين. أخرجوهما فيبيعوهما واجعلوا ثمنهما في علف دواب البريد. فغمزني ابن أخيه فقال في: اذهب فإذا قامتا على ثمن فخذهما علي قال: فأخرجتا الى السوق فبلغتا (٢) أربعة عشر درهما فأخذتهما

<sup>(</sup>١) زيادة فيب. (٢) في ب: « أُحبِتك ». (٣) في ش: «وليتني ».

 <sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ٢٦. (٥) في س : «ثمنها ». (٦) في س : «نبافتا » ولعلها تحريف « فقامنا »أو « فيلغنا » كما في ب.

فجئت بهما إلى ابن أخيه فقال: اذهب بهذه الواحدة إلى أمير المؤمنين، وحبس لنفسه واحدة قال: فأنيته بها فقال: ماهذا \* قلت: اشتراهما فلان ابن أخيك فبعث إليك بهذه وحبس لنفسه الأخرى قال: الآن طاب لى أكله.

وقال محمد بن كعب القرظي (۱): دخلت على عمر بن عبد العزيز دخول ابن كب لما استُخْلِف وقد نَحِلَ جسمه، و نَقَى شعره (۱)، و تغير لونه، وكان حديث ان عبل عهدنا. بالمدينة أميراً علينا حسن الجسم ممتلىء البَضْعة، فجملت أنظر إليه نظراً لا أكاد أصرف بصري عنه فقال: يا ابن كعب مالك تنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلي قبل م، قال: فقلت: لمجبى قال: ومماذا عبيك ? فقلت لما نحل من جسمك، و نَقَى (۱) منشعرك، وتغير من لونك (۱). قال: وكيف لو رأيتني بعد ثلاث من شعرك، وتني عيناي على وجني ويسيل منخري وفي دوداً في قبري حين نقع عيناي على وجني ويسيل منخري وفي دوداً وصديداً لكنت [لي (۱)] أشد نكرة منك (۱) اليوم. أعد

<sup>(</sup>۱) في ش: «القوطى » وهو تحريف . (۲) في ش.ب.وسيرة عمر لابن الجوزى المخطوطة: « ونقا » وفي طبقات ابن سعد: « وعما »وفي تهذيب الأسهاء واللغات للنووى « وذهب » وفي مناقب الابرار لابن خيس « ورث » وفي حلية الأولياء لأبى نعيم ، وسيرة عمر لابن الحوزى طبع مصر ، ولسان العرب . والنهاية لابن الأبير: « ونني » قال في اللسان ومعنى « نني » هبنا أى ثار وذهب وشعت وساقط . (٣) في ش : «من لونك لذلك » . (٤) زيادة في مناقب الابرار ، وحلية الأولياء ، وسيرة عمر لابن الجوزى ، والبيان والتدين العجاحط .

على حديث ابن عباس . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل المجالس ما استُقبل به القبلة.و إنما تتجالسون (١) بالأمانة. لا تصلُّوا خلف النائم ولا المُحْدِث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلانكم ، ولا تستروا الْجلدُر بالثياب . ألا ومن نظر منكم (٢) في كتاب أخيه بنير إذنه فإنما ينظر فيالنار. ألا أنبئكم يشر اركم ? قالوا : بلي يارسول الله [ قال <sup>٣٦</sup>] من نزل وحده، ومنم رفده ، وجلد عبده . ألا أ نبئكم بشرٍّ من ذلك ? من لا <sup>ب</sup>يقيل <sup>(٤)</sup> عَثرة ، ولا يقبل معذرة، ولا يغفرذنباً . ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ [من (٣) ] يُبغض الناس ويبغضونه . ألاَّ أُنبئكم بشرِّ من ذلك ? من لا يُرْجَى خيره ، ولا يؤمن شر"ه . إن عيسى بن مريم قام في قومه فقال: يا بيي إسرا ثيل لا تتكلموا بالحكمة عندالجهال فتظلموها، ولا تمنموها أهلها فتظلموهم ، ولا تجاوروا (٥٠) ظالمًا فيبطل فضلكم عند رَبِكُم. إنما الأُمور ثلاثة: فأمرٌ كيِّن (٦) رشده فاتبموه ، وأمر " بيَّن " (٦) غية فاجتنبوه ، وأمر " أخْتُلُف فيه فرُدُّوه إلى الله .

<sup>(</sup>۱) في ش: « يتجالسون . (۲) زيادة في ش . (۳) زيادة في ب . (۶) في ش ، ب : « من لايقبل » . (۵) كذا في ش ، ب . وفي سيرة عمر لابن الجوزى «ولا تكافئوا ظالماً » . (۶) كذا في ش ، ب . وفي سيرة عمر لابن الجورى ، والبيان والتبيين للجاحظ: «تبين» . وفي المقدالفريد: «استبان» . . «تبين» . وفي المقدالفريد: «استبان» . . .

قال: وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس فى نهيه عن ركض الغرس فى غير حق (۱) ]

قال: وكان عمر بن عبد العزيز إذا كبر عنده أرقاء الح*نس* سوتتنوعالىلمك هرّقه بين كل مُقعدَّ بن وبين كل زَمبَيْنِ<sup>(٢)</sup> غلاماً يخدمهما ،ولكلّ أعمى غلاماً يقوده .

قال: ونزل عمر ديراً فمرت به أطباق فقال: ما هذه ? قيل له: ونضاد يفضل بهلم صاحب الدير يطمم<sup>(۲)</sup> الناس، فجاءه بطبق فيه فستق<sup>6</sup> ولوز فقال ممر: تلك الأطباق مثل هذا ? قال: لا قال: خذ طعامك .

قال: وكان عمريصلي العَتَمَةَ، ثم يدخل على بنا ته فيسلم عليهن، طلبنك مر فدخل عليهن ذات ليلة فلها أحسسنه وضعن أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب. فقال للحاصنة (أن عاشأنهن ؟ قالت . إنه لم يكن عندهن شيء يتعشَّبنه إلا عدس ويصل (أن فكرهن أن تَشَمَّ ذلك من أفواههن، فبكي عمر ثم قال لهن: يا بناتيما ينفعكن أن تعشَّ نالا أوان ويُمرَّ (أ) بأييكن إلى النار قال: فبكين حتى علت أصواتهن ثم انصرف .

<sup>(</sup>۱) زيادة في ب. (۲) في ش :«كرمسن ». (۳) في ش :« يعظم » .

 <sup>(</sup>३) فيش :« للحاصيه » . (٥) في ش: « وبقل » . (٦) نذافيش ،ب.ولمل الصواب « ويؤمر » أو « ويمر بأبيكن على النار » .

قال : وقال بمض إخوة عمر [ له<sup>(١)</sup> ] : يا أمير المؤمنين لو كانعمر لابؤخر عمل اليوم للغد ركبت فتروَّحت قال : فمَن يجزي عنى عملَ ذلك اليوم ? قال : تجزيه من الغد قال . لقد فَدَحني<sup>(٢)</sup>عمل يوم واحد ، فكيف إذا اجتمع على عمل يومين ? قيل له : فإن سليمان قدكان يركب وينتعش ويجزي عمله قال عمر . ولا يوم واحد من الدنيا ما أجزاه سليمان .

> رد عمر المظالم وما كانىينەوسىن

قال: ولما وَ لِيَ عمر بن عبد العزيز ردَّ المظالم والقطائم . وكان وبه الايبادين عبد بن سيد سليمان بن عبد الملك قدأمر لعنبسة بن سعيد بن العاص بعشرين وكان سلبان أمر لَهُمَّا ۗ فَاتَّفَكُ ۚ أَلْفَ دينار ، فدارت في الدواوين حتى انتهت إلى ديوان الخمَّم فلم يبق إلاقبضها(٣)، فتُوُثِّي سليمانقبلأنيقبضها.وكان عنبسةصديقاً لعمر بن عبد العزيز . فندا عنبسة يريدكلام عمر فيها أمر له به سليمان فوجد بني (٤) أمية حضوراً بباب عمر يريدون الإذن عليه ليكلموه في أمورهم، فلما رأوا عنبسة قالوا: ننظر ما يصنع به قبل أن نكامه فقالوا له: أُعلِم أمير المؤمنين مكاننا، وأعلمنا مايصنع بك في أمورك. فدخل عنبسة على ممر فقال له : [ يا <sup>(٠)</sup>]أميرالمؤمنين إن أمير المؤمنين سليمان قد كان أمر لي بعشرين ألف دينار حتى انهت إلى ديوان الختم ولم يبق إلا قبضها ، فتُومُنِّي علىذلك،وأميرُ المؤمنين

<sup>(</sup>١) زبادة في ب . (٢) في ش : «قدحني » . (٣) في ش : « خمها » .

<sup>(</sup>٤) في ش: « بنوأمية » . (٥) زيادة في ب .

أُولى باستنَّمام الصنيعة عندي ، وما يبني وبينه أعظم مما كان يبني وبين أمير المؤمنين سليمان قال له عمر :كم ذلك ? قال عشرون ألف دينار قال عمر : عشرون ألف دينار تُنني أربعة آلاف بيت من المسلمين وأدفعها إلى رجل واحد ؟ [ والله (١) ] ما لي إلى ذلك من سبيل . قال فرميت بالكتاب الذي فيه الصَّكُّ (٢) فقال لي عمر : لاعليك (٣) أن يكون معك، فلعله أن يأتيك من هو أجرأ على هذا المال مني فيأمر لك بها. قال عنيسة : فأخذته (ع) ترثُّ كا رأمه . وقلتله (°): يا أميرالمؤمنين فما بال جبل الورس?—وكانجبل الورس. قطيعةً لعمر ين عبدالعزيز -- فقال عمر : ذكّرتني الطَّعن وكنتُ ناسيًا . يا غلام هلمّ ذلك القفص فأتي بقفص من جريد فيه قطائم بني عبد العزيزفقال: ياغلام اقرأ على ّ، فكلما قرأ قطيمةً قال: شقّها حتى لم يبق في القفص شيء إلا شقّة . قال عنبسة : فخرجت إلى بني أمية وهم وقوف بالباب فأعلمتهم ما كان من ذلك فقالوا : ليس بعدهذا شيء، إرجع إليه فاسأله أن يأذن لنا أن نلحق بالبلدان. فرجمت إليه فقلت : يا أمير المؤمنين إن قومك بالباب يسألونك أَن تُجري عليهم ما كان مَن قبلك يُجِري عليهم . فقال عمر : والله ما هذا المال لي ، وما لي إلى ذلك من سبيل. قلت: يا أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>١) زيادة في ب. (٢) في ش: «أصل». (٣) في س: «ماعليك».

<sup>(</sup>٤) في س: « فأخذت». (م) في ش: « وقال له » .

فيسألونك أن تأذن لهم يضربون في البلدان. قال: ما شآ وا ذلك لهم، وقد أذنت لهم قال: قلت وأنا أيضاً . قال: وأنت أيضاً قد أذنت لك، ولكني أرى لك أن تقيم فإنك رجل كثير النقد، وأنا أبيع تركة سليان فلملك أن تشتري منهاما يكون لك في ربحه (۱) عوض مما فاتك قال. فاقمت تبر كا برأيه ، فابتمت من تركة سليان بمائة ألف، فرجت بها إلى العراق فبمها بمائتي ألف [ وحبست الصك (۲) إفلما تُومُقي عمر وولي يزيد بن عبد الملك أتيته بكتاب سليان فأنذ لي ماكان فيه .

عمروجارية زوجته

ونظر عمر بن عبد العزيز إلى جارية ٍ لزوجته فاطمة بنت عبد الملك فكأنها أعببته . فقالت له فاطمة : أراها قد أعببتك يا أمير المؤمنين : قال عمر : إنها لعُرضة لذلك . قال : فأمرت فاطمة يؤصلاحها وتهيئتها، حى إذا رضيت من ذلك بعثت بها إليه ، فقال لها : لمن كنت ؟ قالت : وهبني عبد الملك لفاطمة .قال فكمن كنت قبل عبد الملك ؟ قال : كنت لقوم بالبصرة فأخذ عاملها أموالهم فكنت فيا أخذه (٢) فبعث بي [ إلى (٢) ] عبد الملك فوهبني لفاطمة . فكنت فيا أخذه الى عامل البصرة فأمره بردها إلى أهلها .

 <sup>(</sup>١) في ش: « أن يكون لك فيه رنج عوض » . (٢) زيادة في ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: « فكنت بمن أخذ ».

قال : ولما وَ لِيَ عمر بن عبدالعزيز قال له ابنه عبد الملك : إني عند مرف،نخيه كُأْرِاكُ يا أيتاه قد أُخِّرت أموراً كثيرة كنت أحسبك له وكست ساعةً من النهار عجَّلتها، ولَو َددت أنك قد فعلت ذلك ولو فارت بي و بك القدور . قال [ له<sup>(۱)</sup> ] عمر : أي <sup>ب</sup>بيَّ إنك على حسن قَسْم الله لك، وفيك بمض رأي أهل الحداثة . والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئًا من الدين إلا ومعه طرفٌ من الدنيا ، أستلين به قلوبهم ، خوفًا أن ينخرق على منهم ما لاطاقة لي به .

على أصحابها

قال : وكان للوليد [ بن<sup>(۱)</sup> ] عبد الملك ابن<sup>ي</sup>ة يقال له رَوْ<sup>حْمُ</sup> استخلاص <sup>مر</sup> وكان نشأ في البادية فكأ نه أعرابي . فأتى ناس من المسلمين إلى ابن الوليد ورمعا عربن عبد العزيز يخاصمون روْحاً في حوانيت بحمص ـ وكانت لهم أقطعه إياها أبوه الوليد بن عبد الملك – فقال له عمر : أردد عليهم حوانيتهم . قال له رَوْح : هذا معي بسجل (٢٠)الوليد .قال: وما ينني عنك سجل الوليد والحوانيت ُ حوانيتهم قد قامت لهم البيِّنة عليها ? خلَّ لهم حوانيتهم · فقام رَوْحٌ والحمي منصر فين فتوعَّد <sup>(٣)</sup> روح [ الحمي <sup>(١)</sup> ] فرجع الحميي إلى عمر فقال : هو والله متوعِّدني ''' يا أمير المؤمنين فقال عمر كعب بين

<sup>(</sup>١) ريادة في ب. (٢) في ش « سجل » (٣) في ب: « يتواعد »، وفي ښ : « فنواعد » وكلاها تحريف . (٤)في ب: «يتواعنني»وفي س: «متواعنني».

حامد ('' - وهوعلى حرسه - : اخرج إلى رَوْح ياكس فإن سلّم إليه حوانيته فذلك ('' وإن لم يفعل فأُ نني برأسه . فرج بعض من سمع ذلك ممن يعنيه أمر روح بن الوليد ، فذكر له الذي أمر به عمر فلم فؤاده ، وخرج إليه كعب وقد سلّ من السيف شبراً فقال له : قم فلّ له حوانيته قال : نمم نعم فلّ له حوانيته قال : نمم نعم فلّ له حوانيته قال :

إرجاع عمر مزرعته في خيبر الى ما كانت عليه في عهد الرسما

قال: وكان عمر بن عبد العزيز نظر في مزارعه فحرق سجلاً بها حتى بقيت مزدعتا خيبر والسويداء،فسأل عن خيبر من أبن كانت لأ بيه ؟ قيل له: كانت في نحل [ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها<sup>(۱)</sup> ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فيئًا للمسلمين، ثم صارت إلى مروان، فأعطاها مروان أباك، ثم أعطاكها أبوك<sup>(۱)</sup> فحرق عمر سجلًها وقال: أقركها حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

> وضعه حلى زوجته فى ميت المال

قال: وقال همر لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: قد عامت حال هذا الجوهر لحليها(٦) ، وما صنع فيه أبوك، ومن أين أصابه، فهل

<sup>(</sup>۱) كذا في ش،ب، وتاريخ الطبرى. وقد ورد هدا الاسم في سيرة عمر لابن الحوزى طبع مصر مرتين هكذا «كعب بن جابر » وقال إبه صاحب سُرطة سليان بن عبداللك وكذلك ورد فى ابن الاير. وفى مسامرات السيخ الاكبر ان صاحب سُرطة سليان كعب بن خويلد. (۲) هكذا فى ب. وفي س « أن يسلم إليه حوانيته وان لم يفعل الح ». (۳) قوله: «قال نعم مم الح » زيادة فى س. (٤) زيادة فى ب. (٩) كذا فى ب. وفي س : «ثم أعطاها أبوك نان ». (١) زيادة فى س.

الك أن أجمله في تابوت ثم أطبع عليه وأجمله في أقصى بيت مال المسلمين وأنفق مادونه، فإن خلصت إليه أنفقته. وإن مت قبل ذلك فاص فلممري كَيَرُدُنَّ وإليك. قالت له: افعل ماشئت، ففعل ذلك فات رحمه الله ولم يصل إليه، فردَّ ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك [ فامتنمت من أخذه وقالت : ما كنت لا تركه ثم آخذه فقسمه ين نسائه ونساء بنيه (١٠)]

عجرعمرعننفقة الحج وشوقه إلى العجنة قال: وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه: إني قد اشتهيت الحج فهل عندك شيء ? قال: بضمة عشر ديناراً. قال: وما تقع منى ؟ ثم مكث قليلاً ثم قال له: يا أمير المؤمنين تجهيز فقد جاً ونا مال سبمة عشر ألف دينار من بمض مال (٢) بني مروان. قال. اجملها في بيت المال فإن تكن حلالاً فقد أخذنا منها ما يكفينا وإن تكن حراماً فكفانا ما أصبنا (٣) منها . فلما رأى عمر ثفاً ذلك على قال: ويحك يا مزاحم لا يكثرن عليك شيء صنه له نه . فإن في نفساً تو افق ، لم تتق إلى منزلة فنالتها إلا تاقت إلى ما هي أوفع منها ، حتى بلفت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة ، وإنها اليوم قد تافت إلى الجنة .

حرأتااماس،التظلم له مر اهل بيته وإدالتهم منهم قال : وأ تاه رجل مقال : يا أمير المؤمنين مَظْلِمة دَخلت (١) زيادة في هامس ب. (٢) في ب :«أمواك» (٣) في س «ما أصابنا»

على . قال عمر : و مَن بك ؛ قال : [ فلا (١) ] والله ما استطاع أن يقول فلان لبمض أهل يبته مر بين أو ثلاثًا . فقال : فلان بن فلان مُحَد إلى مال لي بكذا وكذا فأخذه . فقال : يا غلام أ تُدني بدواة وقرطاس فكتب إلى عامله : إن فلانًا ذكر لي كذا وكذا فإن كان الذي ذكر [ لي (١) ] على ماذكر فلا تر اجعني فيه وأرد ده عليه . ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال : (إن هذا كهو البيرة) (١)

حديث عمر مع عمته وعرضهعليها عطاءه أه

قال: ولما و َلِي عمر بن عبد العزيز أنت عمة له إلى فاطمة امرأته فقالت: إني أريد كلام أمير المؤمنين وقالت لها : اجلسي حتى يفرُغ فجلست ، فإذا بغلام قد أتى فأخذ سراجاً . فقالت لها فاطمة : إن كنت تريدينه فالآن ، فإنه إذا كان في حوامج العامة كتب على الشمع ، وإذا صار إلى حاجة نفسه دعا بسر اجه، فقامت فدخلت عليه فإذا بين يديه أقراص وشيء من ملح وزيت وهو يتعشى فقالت : ياأمير المؤمنين أتيت لحاجة لي ثم وأيت أن أبدأ بك قبل حاجتي قال : وما ذاك يا عمة ، قالت : لو اتخذت اك (٢٢) طماماً ألين من هذا قال : ليس عندي يا عمة ، ولو كان عندي لفعلت طماماً ألين من هذا قال : ليس عندي يا عمة ، ولو كان عندي لفعلت قالت : يا أمير المؤمنين كان عمك عبد الملك يُجري علي كذا وكذا ه

<sup>(</sup>١) زياده في ب. (٢) سورة الصافاتالآية ١٠٦ (٣٪ زيادة في ش.

ثم كان أخوك الوليد فزادني، ثم كان أخوك سليان فزادني، ثم وليت أنت فقطعته عني. قال: يا عمة إن عمي عبد الملك، وأخي الوليد، وأخي سليان كانوا يعطونك من مال المسلمين، وليس ذلك المال لي فأعطيكه، ولكني (1) أعطيك مالي إن شئت. قالت: وما ذلك يا أمير المؤمنين؛ قال عطائي مائنا دينارفهل لك (1) قالت: وما يبلغ مني عطآؤك؛ قال: فليس أملك غيره (٣) ياعة. قالت: فافسر فت عنه.

وقال عمر بن عبدالعزيز: إن للإسلام حدوداً وشرائع وسننا، عزم عمر على الميارعة وعليم. الميارعة وعليم. فمن تحميل بها لم يستكمل الإيمان على الدرية فإن أعش (٤) أعلم على الدرية على العربة على أعربية على العربة على العربة على العربة على العربة عمريص.

قال: وكتب عمر بن عبد العزيز الى [أبي (°)] بكر بن محمد جوب حمر إلى ابن عمرو بن حروب مر الله ابن عمرو بن حزم — وكان والي المدينة — : أما بعد فقد قرأت الصعكتابك إلى سليمان تذكر فيه أنه كان يُقطع لمن كان قبلك من أمرآء المدينة من الشمع كذا وكذا يستضيئون به في مخرجهم، فا بتكيت مجوابك فيه . ولعري لقد عهدتك يا ابن أم حزم وأنت تخرج

<sup>(</sup>١) في ش : « فأعطيكيه ولكن الخ » (٢) في ش : « فهي لك »

 <sup>(</sup>٣) في ب: «غير ذلك » (٤) في ش: « اعتزه » (٥) زيادة في ب.

من بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بفير مصباح، ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم، ولقدكان في فتائل (أ) أهلك ما يننيك والسلام

> ِجوابه إليه بشأن القراطيس

[ وكتب إليه أيضاً : أما بعد فقد قرأت كتابك إلى سلمان تذكر أنه قدكان يجري على من كان قبلك من أمراء المدينة من من القراطيس لحوائج المسلمين كذا وكذا ، فابتليت بجوابك فيه، فإذا جآءك كتابي هذا فأرق (٢٠٠٠ القلم ، واجم الخط ، واجم الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة ، فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم ، والسلام عليك

<sup>(</sup>١) في ش:« قناديل ». (٢) في سيرة عمر لابن الجوزى: « فأدق » .

لأَن يلقَوُا الله بخياناتهم أجب إلي من أن ألقى الله بدمائهم والسلام (')

وكتب إلى عروة بن محمد: أما بعد فقد جا عني كتابك تذكر جوبهمروبن محد أن من كان (٢) قبلك من العال قد وضعوا على أهل اليمن صدقاتهم بنان السدة وظائف، إن افتقروا لم يُنْقَصُوا ، وإن استغنوا زيد عليهم ، وتؤارني (٢) في ذلك ، ولعمري إن هذا للَّجَوْرُ حقُّ الجور فإذا جا عك كتابي هذا فخذه بما ترى عليهم من الحق ، [ ثم (١) ] اقسم ذلك على فقرائهم [ وأقيد على طريق الحاج قوماً ترضام (١) ] وترضى دينهم وأمانهم ، يُقوّون الضعيف ويُننون الفقير (٢) ، فوالله وترضى دينهم وأمانهم ، يُقوّون الضعيف ويُننون الفقير (٢) ، فوالله له من قبلك إلا كف الرأيته من الله قسماً عظهاً والسلام .

قال : وكان بريد<sup>(ه)</sup> عمر بن عبد العزيز لايعطيه أحدَّ من الناس <sup>عمر ونونوية</sup> السودة وماكته إذا خرج كتابًا إلا حمله ، فخرج بريدُ من مصر فدفست<sup>(1)</sup> إليه الباوال طمه على فرتونة (<sup>(۱)</sup> السودآء مولاة ذي أصبَّحَ كتابًا تذكر فيه أن حائطًا فعم بعلها علىها منه فيسرق دجاجها فكتب :

> بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة <sup>(۱)</sup> السودآء مولاة ذي أصبّــَة . بانني كتابك وما ذكرت

 <sup>(</sup>١) زيادة فى ب . (٢) زيادة فى ش . (٣) فى الأصلين : « وتوامرنى » أنظر الحاشية ٣ صفحة ٣٣ (٤) فى ش: « بقون الضيف ، وبعينون الفقر » .
 (٥) فى ش : « بريد بن عمر » . (٦) فى نن : « فدبشت » . (٧) فى ب : «فرثونة» .

من قِصَر حائطك ، وأنه يُدخل عليك فيه فيُسرق دجاجك ، فقد كتبت لك كتابًا إلى أيوب بن شُرَحْبيل — وكان أيوب عامله على صلاة مصر وحربها — آمره أن يبني لك ذلك حتى أيحصّنه لك مما تخافين إن شآء الله [والسلام (١١]

وكتب إلى أيوب بنشر حبيل: ‹‹من عبد الله عمر '''أمير المؤمنين إلى ابن شرحبيل ،، أما بعد فإن فرتونة '' مولاة ذي أصبحَ كتبت إليّ تذكر قِصَر حائطها ، وأنه يُسرق منه دجاجها ، وتسأل تحصينه لها . فإذا جآءك كتابي هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى تُحصِّنه لها . فلما جآء الكتاب إلى أيوب ركب بيدنه حتى أنى الجيزة يسأل عن فرتونة '' ،حتى وقع عليها سود آء مسكينة ، فأعلمها عاكتب به أمير المؤمنين فيها ، وحصّنه لها .

> نمی <sup>عمر</sup> فیمسجد البصرة

قال: وكان رسول عمريقدَم البصرة فإذا تسمع به تلقّاه الناس ، فليس يقدّم إلا بزيادة في عطآء أو قسم ، أو خير يأمر به ، أو شر (\*) ينهى عنه ، فلا يزال الناس يشيّعونه حتى يدّخل المسجد فيقرأ ذلك الكتاب . حتى قدم بريد نميه ، فلقيه الناس كما كانوا يلقّونه . فإذا هو بالدّ يخبر بموته ، فبكا الناس لبكائه ، لمظيم ما نزل يجم ، ولمظيم مصيبتهم ، حتى دخل المسجد يقرأ (\*) نميه

(۱) زيادة في ب . (۲) في ش : « من عبد الله بن عمر » وهذه الجملة الى قوله : « فرثوبة » (٤) في ش : « أوشى » . (ه) في ب : « فرثوبة » (٤) في ش : « أوشى » . (ه) في ب : « فقرئ نيه » .

قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم: إن كل من تساو. الدين عن العارمين من بيت العارمين من بيت هلك وعليه دين لم يكن دينه في خرقه فاقض عنه دينه من بيت المال المسلمين .

قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: إنهذه رأبة الزلزلة وكمره التاسطية شيء يماتب (٥) الله به العباد. وقد كشت كتبت إلى أهل بالمدقة والمعلد (١) في ش ، ب : « بالنواتية » والصواب ما أنبتاه . (٢) قال الشيخ محمد على الدسوق في كتابه تهذيب الالفاظ العامية : « تطلق العامة اللبان على الجبل الذي تقاد به السفية عند سكون الرمج وعربيه القلس [ بالفتح ] قال في القاموس : القلس حبل ضخم من ليف أو خوص أوغيرها من قلوس سفن البحر » ا ه. (٤) في التاريخ الكبر لابن عساكر : « انظر من (٣) في به التاريخ الكبر لابن عساكر : « انظر من

كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه مايقوى به على عمل أرضه فانا لاتريدهم لعام ولا لعامين ،اه. (ه) كذا في ش ، ب. ولعله يعاقب ، بلد كذا وكذا [أن بخرجوا يوم كذا وكذا ('') فن استطاع أن يتصدق فليفعل، فإن الله عزّ وجلّ يقول: (قَدْ أَ فَلَحَ مَنْ تَزَسَّى) ('') وقال: قولوا كما قال أبوكم آدم: (رَبِّنَا طَلَمْنَا أَ تَفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَنْفَرْ لَنَا وَرَدْ مُنَا الْخَاسِرِينَ) ('') وقولوا كما قال نوح: (وَإِلاَّ تَنْفُو ْ لِي وَتَرْ مُنْ إِلَى مَنَ الْخَاسِرِينَ) ('') وقولوا كما قال موسى: (رَبِّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُو ْ لِي) ('')

المرالتار بحدالة [ قال : وكتب عدي بن أَرْطاَة : إنه قد أصاب الناس من الخير خير من قد خشيت أن يبطروا . قال فكتب إليه عمر : إن الله تبارك وتعالى حين أدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار دخي من أهل الجنة بأن (قالوا المُحمَدُ لِلهِ اللّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ ) (١٠) فَمُر مَن قِبَكُ أَن يحمدوا الله (١٠)

كتاب الدهب بن عبد العزيز : إني منبه إلى عمر بن عبد العزيز : إني منبو المنقد مال المين دانير . فكتب إليه عمر : أما بعد فإني من ينت الله لمست أتهم دينك ولا أمانتك ، ولكني أتهم تضييمك و تفريطك، وإنما لأشحهم بمينك فاحلف لهم والسلام .

 <sup>(</sup>١) زيادة فيب. (٢) سورة الاعلى الآية ١٤ (٣) سورة الاعراف الآية ٢٢
 (٤) سورة هود الآية ٤٧ (٥) سورة القصص الآية ١٦ (٦) سورة الزمر الآية ٧٤
 الزمر الآية ٧٤ (٧) قوله: « في مالهم ه زيادة في ش .

قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إخناو النسر حما إفريقية فاقتضيتها . وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً ، ولم منيا خندة العدة المدقة نجد من يأخذها مني . قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابًا فأعتقتهم وولاؤهم للمسلمين

ولما وإليَ عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد فإني أوصيكم كتابـعرف منة بتقوى الله ولزوم كتابه ، والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليوماصاروا إليه وهديه ، فإن الله قد بين لكم ما تأتون وما تتقون (١) ، وأعذرُ وىيان سياسته لهم إليكرفي الوصية وأخذعليكم الحجة حينأ نزل عليكركتا به الحفيظ الذي ( لاَ يَأْتِيهِ ٱلْبَاطلُ مِنْ أَيْن يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلُ مِنْ كَكِيم تُعيدٍ ) (٢٠ . قالَ : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ ۚ إِلاًّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً) <sup>(١)</sup> وقال : ﴿ وَلَقَدْجِثْنَاهُمُ ۚ بِكْنِئَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًّى وَرَحْهَ ً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (\*) فأفيموافر ائضه ، واتبعواسننه ، واعملوا بمُحْكَمَه ،واصبروا أنفسكم عليه ، وآمنوا بمتشابهه ، فانالله علمكم.نه ما علمكم ، وأوَّلُكم يومئذ أقلَّ الناسشوكة ، وأوهنهقوةً ، وأشددفرقةً ، وأحقره (٥٠ عند مَن سواهم <sup>(١)</sup> من الناس مَحْقَرَةً ، ليس لهم من الله حظٌّ (١) في ش : « تنفقون » (٢) سورة فصلت الآية ٤٣ (٣) سورة الاسراء الآية ١٠٠ (٤) سورة الاعراف الآية ٥٢ (٥) في ت : « وأحقرهم » . (٦) وردت هذه الجمل في شعلي غاية من التصحيف والتحريف وهي هكذا: وأوليم مومله أقل الناس مقوله وأوهنه قوة واشد فرقة واحقر ، عنده من سواهم الح ». في الهدى يرجعون به إليه ، مع أن الدنيا ومواضماً موالهاوعددها وجماعتها ونكايتها في غيرهم (١) ، حتى إذا أراد الله إكرامهم (٢) بكتابه ونبيه بعث إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله بالحق بشيرآ يبشر بالخيرالذي لاخير مثله، وينذر الشر الذيلاشر مثله . وأُخَّره الله لذلك [ في ٢٦) ] القرون،وسمَّاه على لسان من شاء من أنبيائه الذين سبقوا ، وأخذ عليهم ميثاق جماعتهم قال : ﴿ وَالْمِدْ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ النَّبيِّينَ لَمَا آتَينُتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولَ مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَ رْثُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ َفَا شَهْدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ) (1) فأخَّر ذلك لمحمد صلى الله عليـه وسلم حين بعثه رحمةً للمالمين ( وَدَاعياً إِلَى اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُمنيرًا ﴾ (\*) وأحكم الله في كتابُه ما رضي من الأمور . فما جعل من ذلك حلالاً فهو حلال الى يوم القيامة [ وما جعل من ذلك حراماً فهو حرامٌ إلى يوم القيامة (٢) ] وعلمه سنته ففهمها (٦) وعمل بها بين ظهري أمته . فصلى الصلوات لوقتها كما أمر ه الله، وعلّم مواقيتهاالتيوقّتها اللهله<sup>(٧)</sup> فإنه قال : ( أَقِيم ِ ٱلصَّالاَةَ َ

<sup>(</sup>۱) في ش : « من غيرهم » . (۲) في ن: «كرامتهم» . (۳) زيادة في ب .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٨١ (٥) سورة الاحزابالآية ٢٦

<sup>(</sup>٦) في ش: « سنة ففهها »، ويجوز أن نكون« فقهها » (٧) زيادة في ش.

لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْ آنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفُجْرُ كَانَ مَشْهُوداً )(١) ودلوك الشمس ميلها بمد نصف النهار ، فلما نمت الله في هذه الآية (٢) وقت صلاة الظهر والمصر والمغرب ثم قال في آية أخرى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْ ذِنْكُمْ مُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبَلُّفُوا الْحَلُّمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ فَبْلُ صَلَاّةِ الْفَجْرُ وَحِينَ نَضَعُونَ رَبْيَابَكُمْ مِنَ الظُّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَّاةَ ٱلْمِشَاء ) (٢) وصلاة العشاء صلاة العَتَمَة ، فهذه الصلواتقد جمها القرآن ويتَّهَا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على أمر الله في العين والحرث والماشية وبيّن مواضع (\*) ذلك فقال ( إنَّمّا ٱلصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمُسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ُ فُكُوبُهُمْ ۚ وَفِي السَّقَابِ وَالْنَادِ مِنِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (°° حتى استقامت سنتهافي الأخذ حين تؤخذ ، وفي القسمة حين تقسم، فَمَيلِ بِهَا الْمُسْلُمُونَ فِيجزيرة العربِ، حَيى عَلْمُوهَا أَوْ كُلُّ ذِيعَقُلْ منهم . ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غير مرة ، [ و (١٦) ] أغزى الجيوش والسرايا ، يقسم إذاكان حاضراً ، ويأمر من تولَّى أمر جيوشه وسراياه بالذي (٧) أمر الله به من قسم ما أفاء (١) سورة الاسراء الآية ٧٨ (٢) في ش: « فلما بعث الله في مثل هذه الآية ». (٣) سورة النور الآية ٨٥ (٤) في ش: «موضع». (٥) سورة التوبة الآية ٦١ (٦) زيادة في ب. (٧) في ش: ﴿ وَالَّذِي ۗ » .

الله عليه وعليهم ، فإِنالله تبارك وتعالىقال : (وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمُ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنَتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى ٱلْجَمْمَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ ") (١) ثم أمر دالله في الحج بما أمر ه فقال: ( وَأَذَّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْ نِينَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَبِيقٍ. لَيَشْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواٱسْمَ ٱللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا وَزَقَهُمْ مِنْ مَهِمةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوامِنْهَا وَأَطْمِمُواا لَبَالْسِ الْفَقَيرَ. ثُمَّ لْيَقَصَّوا تَفَتَهُمُ وَلْيُو فُوانَدُ ورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ فُوا بِالْبِيْتِ الْعَتيقِ )(٢) ثم أَفَآءَ الله على رسوله محمـد ٍ صلى الله عليه وسلم أموال قرًى لم يُوجَفَ عليها خيل ولا ركاب، فقال فيها ليكون سنةً فيما يفتح الله ومن القرى بعدها : ( وَمَا أَفَاءَ اللهُ ،، (٣) عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلُ وَلاَ رِكَابٍ وَلَـكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ( أَ أَ فَا ۖ ءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْ فَى وَٱلْمِيْتَامَى وَٱلْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً

 <sup>(</sup>۱) سورة الانفال الآية ٤١ (٢) سورة الحج الآيات ٢٧ و ٢٩ و ٢٩
 (٣) قوله: «من القرى . . . الله» زيادة في ش (٤) سورة الحشر الآية ٦

يَنْ ٱلْأَغْنِياء مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَغُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ " عَنْهُ فَانْنَهُواوَا ُتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ) (١) ثم سمى [ منهم (٢٠) ] فسم ۗ إلا وهو في هذه(٣) الآيات فقال : ( الْفُقُرَاء ٱلْهُكَاجِرِينَ الَّذِينِ ٱخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَا فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضُوانَا[وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (٢٠) ]أُولَئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ) ( ُ ) وَأَهُلُ هَذِهُ الآية مِن خَرْجُ مِن بلده مهاجِراً إلى المدينةوليس فيهم الأنصارثم قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّأُوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ فَبَلْهِمْ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ۚ وَلاَ يَجِدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلۡمُفْلِحُونَ )(٥) وأهل هذه الآية منكان بالمدينة منالاً نصار ، فإن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إليهم . ثم قال في الآية الثالثة وهي التي جمت حظ من بقي من المسلمين بعد هذين الصنفين الأوَّاين فى الإسلام [ وقسم المال ( وَالَّذِينَ جَاؤُ ا مِنْ بَعْدِهِمْ (٣) ]يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفَرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعُلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ للَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَوُّ فَ دَحيمٌ (٢) فهم جماعة من يقى (<sup>٧)</sup> من أهل الا<sub>م</sub>سلام ومن هو داخل فيه بعد (۱ و ٤ و ه و ٦) سورة الخشر الآيات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ (٢) زيادة فيب. (٣) في ب: «هؤلاء» . (٧) في ش . « من نفا »

الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا . ففي الذي علمكم الله من كتابه، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن التي لم تدع شيئًا من دينكم ولا دنياكم نعمة عظيمة وحتى واجب في شكر الله كا هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فليس لاحد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ولا يأي تُبتلى الأعة بها مما لم يُحكمه القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم "أن فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم ، لا يُقد م فيها عليه وسلم الأفقى .

وقد أحببت في كتابي هذا أن تعرفوا الحال التي كنتم عليها قبل نزول كتاب الله وسنة نبيه من الضلالة والعمى و صنك المعشة، والذي أبدلكم الله من الكرامة والنصر والعافية والجماعة. وسلب كم مما كان في يد غيركم بما لم تكونوا لتسلبوه بقو تنم لووكلكم إلى أنسكم . كان قد شرط ذلك المؤمنين ، وأعطاهم إياه إذ شرط عليهم شرطه ، فقد وقاكم الله ماشرط لكم وهو آخذ كم بما اشترط (أ) عليكم قال . (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُو ا مِنْكُمْ وَعَمِلُو ا الصالح الم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ش ، وهامش ب.وفي ب « ولا نهى » . (٢) فيش : « ايعاده»

<sup>(</sup>٣) فى س: « عليه السلام » (٤) في ش: « وهو احدر بما يسمرط عليكم »

لَيَسْنَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَااسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمْدِلَّةُمْ مِنْ وَلَيُمْدِكُنَنَ كُفَمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَمْبُدُونَنِ لَاَيْشِرِكُونَ فِي شَيْئًاوَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ خَلْكِ فَأُولِتُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (١) فقدأ نجز الله لكم وعده فأنجزوا دين الله في رقابكم أن يكفر كافر بنعمة الله، أو ينسى بلاءه، فيجده على الله هيئًا ويطول خلوده فيا لا طاقة له به .

ثم إني (٢) أحببت أن يعلم من كانجاهلاً من أمري والذي أنا عليه مما لم أكن أريد به المنطق [ في (٢) ] يومي هذا ، حتى رأيت أن المنطق ببعضه هو أقرب إلى الصلاح في عاجل الأمر وآجله للذي (٤) قد أفضى إلى من هذا الاثمر وأنا أعلم من كتاب الله ، وسنة نبيه عليه السلام ، وما سلف عليه أمر الأثمة بين يدي علما من الله علمنيه من لم يكن له شغل عنه ، وقد كان شغلي والذي كتب الله أن أبتلي به عاملاً منه بما عملت ، أو قاصراً منه على ما قصرت (٥) فما كان من خير عكمته فبتعليم الله ودلالته ، وإلى الله أرغب في بركته ، وما كان عندي من غير ذلك من دآء الذنوب ، فأسأل الله العظيم تجاوُز رَه غي بمففر ته . فلعمري ما أز دكات علماً فأسأل الله العظيم تجاوُز رَه غي بمففر ته . فلعمري ما أز دكات علماً

 <sup>(</sup>١) سورة الور الآبة ٥٥ (٢) في ب : «ثم قد». (٣) ريادة في ب.
 (٤) في ب : « الذي» · (٥) كذا في ب. وفي ش · « وقد كان شغلي وللذي شغلي كتبالله ازابتلي به عاملاً منه بما علمت أو قاصر آمنه عن معاعلى ما قصرت».

ماله لامة إلا أزددت لها مخافةً ، ومنهاوجلاً ، ولها إعظامًا ، حتى قدر الله **لي منها و**قدرعلي<sup>"(1)</sup>ماقدر، فأنا أشد ما كنت لها استثقالاً . ثم أحسن الله حميد أعو أني (٢) وعاقبتي وعاقبة من ولاني أمرَه ، فأصلح أمرهم، وجمع كلتهم، وبسط عليّ من نعمه وعليهم مالم يكن دعائي ولا دعاؤهم ليبلُغَه . عندالله [ به <sup>(٢)</sup>] ثوابي ، وعنده به جزائي من صلاح عامتهم ، وأدآء حقوقهم إليهم ، والعفو عن ذي الذنب منهم. وقد أعطاني من ذلك وله الحمد في عاجل من الدنيا [وجماعة (٣)] من الشمل وصلاح ذات البين، وسعة ٍ فى الرزق، ونصر ِ على الأعدآء [وكفاية حسنة، حتى أغنى (٣) ] لأهلكل ذي جانب من المسلمين جانبهم ، ووسَّع عليهم الرزق . ولا يرى أهل كل ناحية إلا أنهم أفضلُ قسماً فيما بسط الله لهم من رزقه ونعمه من أهل الناحية الأخرى . فإن تعرفوا نعمة الله عليكم ، وتشكروا فضله فأحْرِصُ بي على ذلك . وأحببُ به إليَّ . قديملم الله [كيف دعاًي بذلك وكيف حرصي عليه (٣) ] علانية وإن يجهل() ذلك جاهل أو يقصر عنه رأيه <sup>(٠)</sup> . فإن الذي حرصت عليه<sup>(١)</sup> أن أحمالكم عليه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليهوسلم هو <sup>(٧)</sup> حجتي في الدنيا وبنيتي <sup>(^)</sup> [ فيما <sup>(٣)</sup> ] بعد الموت ولا تَلْبسوا ذلك بنيره .

فى ب . وفي ش « هي» · (^) في ش : « فقى» ·

<sup>(</sup>١) في سُ : « علينا » (٢) فيب : « أحسن الله حميداً هو عوني » .

 <sup>(</sup>٣) زيادة في ب . (٤) في ش : « ولايجبل » . (٥) في ب : « عن رأيه » .
 (١) كذا في ش ، ب . ولعل الصواب « على » . (٧) لا يوجد هذا الضمر

وإياكم أن يتشبَّه في أنفسكم ما (١) حملتكم عليهمن كتاب اللهوسنة نبيه . وأماما سوى ذلك من الأمور اليمن رأي الناس فاني لعمرى لولا أن أعمل ذلكفيك<sub>م</sub> ماورليتأ مركم،وإن تعملوا بهمانفَيستالذي أنا فيه من الدنيا على أبغض الناس إلى دجل واحد إذا حجزه (٢) الله عن ديني أن يفتني، ولا كنت أرى المنزل الذي أتى به لمن عسى أن يعمل بنيركتاب الله وسنة (٣) نبيه غيطة ولا كرامة ، ولا رفعة ولا الدنيا وما فيها، فمن كان سائلاً عن الذي في نفسى ، وعن بنيتى في أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن الذي في نفسي وبغيتي منه والحمد لله رب العالمين [ أن تتبعواً كتاب الله وسنة نبيه ، وأن تَجتنبوا ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد ، ولْيعلم من عسى أن مُذكر له ذلك أنَّ لعمري أن تموت نفسي أولَ نفس أحبُّ إليَّ من أن أُحملهم على غير ٱتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم التي عاش عليها من <sup>(٤)</sup> عاش ، وتوفّاه الله عليها حين توفاه ، إلاّ أن يأتي عليَّ من ذلك أمر^ وأنا حريص^ على اتباعه . وإن أهون الناس علىَّ تلفاً وحزنًا لَمَنْ عسى أن يريد خلاف شيء من تلكالسنة وذلك الأمر

<sup>(</sup>١) في ب: « مما ». (٢) في ش ، ب: «أحجزه » ولم أجدفيااطلمت عليه من دواوين اللغه هذا الفعل بالالف. وهذه الجملة والتي قبلها مضطربتان في النسختين وما اهتديت الى وجهالصواب فيهما وربماكان بعض الكلمات قد سقط من الاصل. (٣) في ش: « ولا سنة » (٤) كذا في الأصل: ولعل المصواب ماعاش ».

الذي رفعَنا ونحن بمنزلة الوضيعة ، وأكرمنا ونحن بمنزله الهوان ، وأعزنا ونحن يمنزلة الذل ،معاذ الله من أن نستيدل بذلك غيره ، ومعاذ الله من أن نتقي أحداً ، فاذا تكامتم في مجالسكم ، أو ناجي الرجل أخاه ، فليذكر هذا الأمر الذي حضضتكم عليه من إحياء كتاب الله وسنة نبيه ، وترك ما خالف ذلك ، فإنه ليس بمدالحق إلا الباطل، ولا بعد البصر إلا العمي، وليحذر قومُ الضلالة بعد الهدى ، والعمى بعد البصر ، فإنه قال لقوم صالح : ﴿ وَأَمَّا مُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ۚ فَٱسْتَحَبُّوا ٱلْعَنَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَيْهُمْ صَاعَقَةُ الْمَذَابِ ٱلْهُون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (١٠ إنبعوا ما تؤمرون به، وأجتنبوا ما تُنهُون عنه ، ولا يعرِّض أحدكم بنفسه فإنه ليس لي في دنياكم والحمد لله رغبة ، لا ما في يديٌّ منها ، ولا مافي أيديكم، وليس عندي مع ذلك صبر على انتقاص (٢) شيء من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام . ولا استبقاء لمنخالف والحمد للهولا نممة عين . والعمري إن من يعمل ذلك منكم لحقيق أن يظن بأمرى. لا حاجة له في دنياكم ، ولا صبر له على زيفكم عن دينكم ، ولجاجتكم فبما لاخير لكم فيه أنه جرأ على إهراق (٣)دم من انتقص كتاب الله ، أو زاغ عن دينه ، وسنة نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الاية ١٧ (٢) في الأصل :« انتقاص » . (٣) في الأصل : « هراق » ولملالصوات « إهراق » أو « هراقة »

هذا نحو من الذي قبلي ، قد بينته لكم . ولعمرى لَتَخَلَّصُنّ جماعتكم أيها الجند وخياركم مما أيكره من الأمور ، والتتّبمُنّ أحسن ما توعظون به إن شاء الله . أسأل الله برحته وسمة فضله ، أن يزيد المهتدي هدى ، وأن يراجع بالمسيء النوبة في عافية منه، وأن يحكم على من أراد خلاف كتابه وسنة نبيه عليه السلام بحكم يُملب به في خاصته ويمجله له ، فإ نه على ذلك قادر ، وأنا إليه فيه راغب ، ويحسن عاقبة العامة ، ولا يمذبنا بذنب المسيء ، والسلام عليكم ورحمة الله (1)

[قال (۱)] وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير كند لمك على المؤمنين إلى أمرآء الأجناد . أما بعد فإن محرى الدين ، وقوام إلم العلاد لوتها الاسلام ، الإيمان بألله ، وإقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة . مراتع الاسلام وحافظ على أوقات (۱) الصلوات فإن وقتها الهجيرة بالظهر، وصلاة المنوب المعصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة . وصلاة المغرب لفط الصائم . ولا تُصلين العشاء حتى يذهب شفق الأفق وهو البياض فاذا ذهب فصلها فيما بين ثلث الليل، وما عجّلتها بعد ذهاب بياض فاذا ذهب فصلها فيما بين ثلث الليل، وما عجّلتها بعد ذهاب بياض ما وصفت لك في كتابي هذا [منها (۱)] مم صلّ صلاة الفجر بنكس وحافظ على ذلك، فان المحافظة عليها حقّ، واصبر نفسك على ذلك،

<sup>(</sup>۱) ريادة في ب (۲) في ش: «وقب»

واجتنب الأشفال عند حضور الصلوات ، واكتب بذلك إلى مُحمَّاك بالمدائن والفرى وحيث ما كانوا . وَالْمِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَا نَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (١) و ( إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَى عَن الْهَحْشَاءُواْلُمُنْكُرُ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ) (٢) فإنه من يضيِّم الصلاة فهو لما سواها من شرائع الإسلامأ شد تضييعاً . ثم أكثر تعاهد شرائع الإسلام، ومُن أهل العلم والفقه من جندك (٣)، فلينشروا ما علمهم الله من ذلك، وليتحدثوا به في مساجدهم والسلام عليك .

[قال: وكنب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر بن كتابه إلى امراء الا جناد بوصيهم بضروب مَنْ أَلْخِر عبد العزيز أمير المؤمنين إلىأمرآء الأجناد . أما بعد فإنه من مُبلي بالسلطان تحضره مكارةُ كثيرة ، وبلايا عظام ، إن أُغَبَّتُه يوماً فهي كُوريَّهُ أَنْ تَحَضُّره في اليوم الآخَر، وإنه ليس أحد بأشغلَ عن نفسه، ولا أكثر تعرضاً لزيغ من ولي السلطان إلا ما عافى الله ورحم . فاتق الله مااستطعت ، واذكر منزلك الذي أنت به والذي حُمُّلت ، فقاتل هو الهُ كما تفاتل عدوَّك ، واصبر نفسك عنـــد ماكرهت ابتغاء ما عند الله منحسن ثوابه الذي وُعد المتقون فيما بعدالموت، والذي وعدكم [على] التقوى والصبر من النجاة في (١) سورة النساء الآيه ١٠٠٠ (٢) سورة العنكبوت الآية ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: « من عدك » .

عاجل الآثر وآجله . فإذا حضرك الخصيرالجاهل الخرْق نمن قدّر الله أن يوليك(١) أمره، وأن تبتلي به فرأيت منهسوء رِعَةٍ ، وسوء سيرة في الحق عليه والحظ له ، فسدّده مااستطعت ويصّره ، واً رفق به وعلمه، فإن اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمةً من الله وفضلا، وإن هو لم ميبصر ولم يعلم كانت حجةً أنخذت بها عليه، فإن رأيت أنه أتى ذنبًا أستحل (٢) فيه عقوبةً فلا تعاقبه بغضبٍ من نفسك عليه ، ولكن عاقبه وأنت تتحرّى الحق في قدر ذنبه بالنَّا ما بلغ، وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر حَجلدةٍ واحدةٍ تجلده إياها، وإنكان ذنبه فوق ذلك ، ورأيت عليه من العقوبة في ذلك قتلاً فما دونه ، فارجعه إلىالسجن ، ولا يُسرعن ّ بك إلى عقو بتهحضور من يحضُرك ، فإنه لعمري ربما عاقب الإمام لمحضر جلسائه ، ولتأديب أهل بلده ، ولتفامزهم به ، وما من إمام ٍله جلساًء إلا سيكونذلك فيهم، وما من قوم يسمعون بقضاء إمام إلاسيختلفون فيه على أهوائهم ، إلا من رحم الله من وان من رحم الله لا يختلفون في قضآًء، فإنه قال( وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلَفينَ . إِلاَّ مَنْ رَحِمَّ رُبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (٢٠) . وإن ٱستجهلت فتثبت ، وإذا نظر إليك

<sup>(</sup>١) فيالاصل: «يواليك » . (٢)كذافي الأصل . ولعل الصواب: «استحق»

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ١١٩

مَن حواك ما أنت فاعل بسفيه من رعيَّتك إن سفه وأخطأ حظه فأُ عْمِدٍ فِي ذَلِكَ للذي ترىأنه أبَرُ وأتنى وخيرٌ لك غداً فيها بمد الموت، ولا يطربك نظرهم إليك ولا حديثهم، فإنه لايبق في أْنْفُسهم حديث أحبُّوه ولا كرهوه إلا قليلاً إلا أبدَوهُ . فأُغتنم كل يوم ٍ أخرجك الله فيه سالمًا ، وكلَّ ليلةٍ مضت عليك وأنت فيها كذَّلك، وأحْثِرْ دعاً - الله بالعافية لنفسك، ولمن ولاَّك الله أمره، فإن لك في صلاحهم ما ليس لأحدٍ منهم ، وإن عليك في فساد الرجل الواحد فما فوق ذلك ماليس على أحد منهم . ولا تبتغ منهم جزآء خيرِ أحسنته إليهم ، ولا بتسديد سدَّدتهم ، ولاتطلب بعمل ٍ صالح عملته فيهم جزآء ولا ثوابًا ولا مدحةً ولا حظوة ، وليكن ذلك لمن لا يعطي الخير ولا يصرفالسوء غيره، ثم تماهد صاحب بابك وصاحب حرسك وعاملك المقيم عندك والذين تبعث، فلا يعملون في شيء مما تحت يديك بنَشْم ٍ ولا بظلم ، وأَسْحَثْر المسألة عنهم، فمن كان منهم محسناً نفعه ذلك، ومن كان منهم مسيئاً استبدلت به من هو خير منه . نسأل الله ربَّنا برحمته وقدرته على خلقه أن يغفر لنا ذنو بنا ، وأن ييسر لنا أمورنا ، وأن يشرح لنا صدورنا بالبر والتقوى ، والعمل فيما يحب ويرضى ، وأن يعصمنا من المكاده كلها، وأن يجملنا من الذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً،ومن المتقين الذين لهم العاقبة ، والسلام عليك ورحمة الله(١) ] .

قال . وكتب عمر بن عبد العزيز : من عبد الله عمس أمير كتابه إلى الحوار المؤمنين إلى هؤلا عاليصابة الذين خرجوا: أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى يقول: (وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى ٱللهِ وَتَعْبِلَ صَالَحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ )'`` . وقال: (ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْدَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو َأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )(٢٠ وإني أَذَكَّرَكُمُ الله في دما ثُكِمُ أَن تفعلوا فعل كبرا تُسكمُ ﴿ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياد هِمْ بَطَراً وَرِئُاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيل ٱللهِ وَٱللهُ عَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )(<sup>(1)</sup> فبأي ذنب تخرجون من دينكم فتستحلُّون الدم الحرام، وتُصيبون المال الحرام . [ فلو كانت ذنوب أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما مخرجةً رعيتهما من دينهم (\*) ] فقد كان لأبي بكروعمرذنوب، قد [كانت (\*)

لایں الجوری •

<sup>(</sup>۱) زيادة في س. (۲)سورة فصلت الآية ۳۲. (۳) سورة النحل الآية ۱۲۰ الا التنافذ ا

 <sup>(</sup>٤) سورة الاهال الآية ٤٨ (٥) زيادة في الحلية لاي نعيم ، وسيرة عمر

آباؤكم في جماعهم (1) فلم بخرجوا فيها بشوكتكم على الجنود. وإنما عبد تكم بضمة وأربعون رجلاً . أقسم بالله أن لو كنتم أبكاري من أولادي ورغبتم (٢) عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم أبتني (٣) بذلك وجه الله [ فانه يقول : ( تلك الدّارُ الآيخر أُ (٤) ] نَجْمَلُهُما لِلّذِينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوّا فِي اللَّرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْمَاقِيةُ لِلْمُنْقَيِنَ ) (٥) فهذا النصح إن أحبَبَتُمْ ، وَإِنْ نَسَخَشُونِي فقديماً ما استَعْش الناصحون، والسلام عليك [ورحمة لله وبركانه (١)]

عدهم المنسود وكتب عمر بن عبد العزيز: هذا ماعيد به عبد الله عمر أمير ابنا المناسبة بنه الله عمر أمير المناسبة بنه المؤمنين إلى منصور بن عالب حين بعثه على قتال أهل الحرب وحربه من استعرض من أهل (٢) الصلح ، أمره في ذلك بتقوى الله على كل حال نزل به من أمر الله . فإن تقوى الله أفضل العدة ، وأبلغ المكيدة ، وأقوى القوة . وأمره أن لا يكون من شيء من عدوه أشد "احتراساً منه لنفسه ومن معه من معاصي الله ، فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوه ، وإنما نعادي عدونا

 <sup>(</sup>١) في ش ، ب: « فقد كان لا بى بكر و عرد نوب قد أتا كم في جاعتكم الح ٥٠ وما أثبتناه فى الصلب منقول عن الحلية وسيرة عمر لابن الجوزى (٣) في ش:
 « رغتم» • وفي ب: « وغتم ٥ • . (٣) في ب: « ابتعام». (٤) زيادة فى ب •
 (٠) سورة القصص الآية ٨٠٠ (١) فى ب: « أرض ٥ •

وننصر (١) عليهم بمعصيتهم. ولولا ذلك لم يكن لنا قوة " بهم ، لأَن عددنا ليس كمددهم، ولا عُدَّتنا كمدتهم. فلو استوينا نحن وهم [ في المصية كانوا أفضل منا في القوة والمدد (٢<sup>٠</sup> ] فإن لانتصر عليهم بحقنا لانغلبهم بقوتنا <sup>(٣)</sup> . ولا تكونوا لمداوة أحدٍ من الناس أحذر منكم لذنوبكم ، ولا تكونوا بالقدرة (\*) لكم أشدًّ تماهداً منكم لذنو بكم . واعلموا أن ممكم من الله حفظةً عليكم يىلمونماتفعلون فىمسيركمومنزلكي، فاستحيوا <sup>(ە)</sup>منهم، وأحسنوا صحابتهم، ولا تؤذوهم بمعاصي اللهوأ نتمزعتم (١) فىسبيل الله . ولا تقولوا إن عدونا شرُّ منا فلن يسلُّطوا علينا (٧) وإنَّ أَذْنبنا،فرب قوم [ قد (٢٠ ] تسلط عليهم شرَّهُ منهم بذنوبهم (٨)فاسألوا اللهالمون على أنفسكم، كما تسألونه النصر على عدوكم ،أسأل الله ذلك لنا ولكم وأمرهٰ [أن (٣)] يرفق عن معه في سفرهم، ولا يجشُّهم

<sup>(</sup>۱) كذا في ب، وفي ش: « انتصر » . وفي سيرة عمر لابن الجوزى والحلية لابي نعيم ، « نستنصر » . وفي العقد الفريد : « وإنما ينصر السلمون بمصية عدوهم لله » . (۲) زيادة في ب . (۳) في ب : « ولاننصر عليهم بحيلناولانفلهم بقوتنا» . (٤) كذا في ش ، وفي ب : « بالمودة » . وفي الحلية ، وابن الجوزى : « أصدر منكم لذنوبكم » . (٥) في ش : « فاستحوا » . (٢) كذا في ش ، ب ، والحلية . وفي المقد الفريد : « وأنتم في سبيل الله » . (٧) كذا في ش ، ب ، وفي المقد الفريد : « يسلط » . (٨) كذا في ش ، ب ، وفي المقد الفريد : « يسلط » . (٨) كذا في ش ، ب ، وفي المقد الفريد : « يسلط » . (٨) كذا في ش ، ب ، وفي المقد الفريد : « يسلط علي بن امرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار وفي المقد الفريد زيادة : « كما سلط على بني امرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعد التي » .

مسيراً يتعبهم فيه ، ولا يقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يلقوا (1) عدوه والسفر لم ينقص قوتهم ، فإنما يسيرون إلى عدو مقيم جام الأهبة (7) والكراع فإز لا يرفقوا بأنفسهم وكراعهم في مسيرهم، يكن لمدوهم فضل في القوة عليهم بإقامتهم في جمام الأنفس والكراع والله المستعان .

وأمره أن يقيم ومن معه في كل جمة يوماوليلة يكون لهم راحة يُجهُون (٢) فيها أنفسهم وكراعهم ويرمُّون أسلحتهم وأمتعتهم . وأمره أن ينحَّى منزله عن قرى الصلح فلا يدخلها أحد من أصحابه لسوقهم وجماعتهم (٤) إلا من يثق بدينه وأمانته على نفسه ولا يصيبوا منها ظلماً ، ولا يتزو دوا منها إنما ولا يؤذوا (٥) أحداً من أهلها بشيء إلا بحق ، فإن لهم حرمة وذمة ابتُليتم بالوفاء بها كما ابتُلوا بالصبر عليها ، فما صبروا لكم ففُوا لهم (٢) . ولا تستنصروا على أهل أرض الحرب بظلم أهل [أرض (٧)] الصلح فلعمري لقد أعطيتم مما يحل منهم ما يُغنيكم عنهم، فلم (٨) أترك لكم فلكم قي العدة ، ولا رقة في القوة (١) فتظاهرت واكتفت (١٠) لكم خلك قي العدة ، ولا رقة في القوة (١) فتظاهرت واكتفت (١٠) لكم

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد: « يبلغوا » . (٢) كذا في ش ، ب ، وفي سيرة عمر لابن الجوزى، والحلية لأي نعيم: « جام الأنفس والكراع » وفي العقد الفريد « حامى الأنفس والكراع» . (٣) كذا في ش، وابن الجوزى، والحلية . وفي ب: « يجمعون». (٤) في الحلية لابي نعيم: «ولايرزأون». (٦) في الحلية لابي نعيم: «ولايرزأون». (٦) في المقد الفريد: « هاصبروا لكرفتولوهم خيراً» (٧) زيادة في ب (٨) في ش : « وللوقة في القوم » . (١٠) في ش : « والففت » .

المُدَد ، وانتخبت لَكم الجند ، وأغنيتك بأرض الشرك عن أرض الصلح، وبسطت لك علماً في الصلح، وبسطت لك علماً في التقوية ؛ وبالله الثقة ولا حول ولا قوة إلا بالله

وأمره أن تكون عيونه من العرب وممن يطمن إلى نصيحته وصدقه من أهل الأرض ، فإن الكذوب ('' لا ينفع خبره ، وإن صدق في بعضه . وإن الناش ('') عين عليك وليس بعين الكوالسلام عليك ('').

قال: وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر كتاه إلى السال أمير المؤمنين إلى العال . أما بعد فارن من أبلي (<sup>4)</sup> من أمر السلطان بشيء فقد ابتلي في (<sup>0)</sup> الدنيا ببلية عظيمة ،مع ما ابتلى به (<sup>1)</sup> في إخاصة (<sup>1)</sup> انفسه . فنسأل الله عافيته وحسن معونته . وأي بلاء أشد من بلاء يبسط المرء فيه لسانه وفعله فإن مال فيه إلى كل هو "ى أو سخطة (<sup>1)</sup> كان فيه وكَنْ الإ أن يعفو الله وينفر .

<sup>(</sup>۱) في ب: «الكذاب». (۲) في ب «الفاسق». (۴) هكذا وردهذاالعهد منسوباً الى سيدنا عمر بن عبد العزيز في ش ، ب، وسيرة عمر لابن الجوزى ، والحلية لابي نعيم . وقد نسب في العقد الفريد ، ونهاية الاربالنويرى الى سيدنا عمر بن الحطاب يوصى به سعد بن ابى وقاص . وقد رجعت الى سيدة ابن الحمال التي ألفها ابن الجوزى والى تاريخ ابن الايرو المسعودى وغيرهم افلم أجده في واحدمنها عند الكلام عن سيدنا عمر بن الحطاب وسعد بن أبى وقاص . (٤) في ش : « من يك » عند الكلام عن سيدنا عمر بن الحطاب وسعد بن أبى وقاص . (٤) في ش : « من يك » « لو سخطه » .

ف**إ**نما وجدت وَإِليَ السلطان عبداً مملوكاً و ِلي ضيعة ، عليــه <sup>(١)</sup> الاجتهاد في إصلاحها ، أجره إحسان [ إن(٢) ] أحسنه ، وإحسان عمل به فيهم على ملكه الذي خلقه لما شاء أن يخلقه له . فانزل بتلك المنزلة في أمرك (٣) ، واصبر على ماكرهت ، واصبر على ماأحببت، وقف نفسك في كل سرِّ وعلانية عند<sup>(ء)</sup> الذي ترجو به النجاة عند ذلك (٥٠) حتى تفارق الذي أنت فيه ، فإن ذلك لعله أن يكون إلى قريب وأنت محسن [و (٢)] مأجور . وتذكر ما سلف منك من عملك فيما سلف مما لا تحب فأصلحه قبل أن يتولى صلاحة غير لك . ولا يكبر عليك في ذلك قول الناس ، إذا علم الله أنك تجمل ذلكله ، فإنه سيكفيك الْمُؤُونة في عاجل الامر مع ما يدّخر لك من الخير فيما عنده . وكن لمن ولآك الله أمره ناصحاً ، [ فيما بشتك (١) إليه من أمورهم وأعراضهم (٢) ] ، واستر كل ما استطعت من عوراتهم إلاّ شيئًا أبداه الله لا يَصْلُح لك ستره، واملك<sup>(٧)</sup> نفسك عنهم إذا ه*تو*يت وإذا غضبت ، حتى

<sup>(</sup>١) في ب: «عليها». (٢) زيادة في ب. (٣) في ب: «في أمره». (٤) في ش، ب. ولعل الصواب « عند (٤) في ش، ب. ولعل الصواب « عند ربك ». (١) في سيرة عمر لابن الجوزى : « فيانعيب عليهم من أمورهم ساتراً كل الح » (٧) في سيرة عمر لابن الجوزى طبع مصر : « وتمسك نفسك عنهم إذا غضبت وإذا رضيت حتى يكون ذلك فيابينك وبينهم مستوياً حسناً جيلا». وفي النسخة المخطوطة منها: « تمسك بنفسك اذا غضبت الح).

يكون ذلك فيما أستطعت مستوياً حسناً. وإذا سبقك أمرٌ أو سلف منك هوًى أو غضب مؤاجع أمرك، فقد رأيت حقاً أن أكتب إليك بالذى كتبت به مما استطعت، ونستعين بالله (۱) ونسأله أن يصلح لنا عملنا، ويكفينا مَوْ ونة ما نحن فيه، ومَوْ ونة ما نرجع اليه فيما بعد الموت بأحسن كفاية والسلام.

قال . وكتب عمر بن عبد العزيز : من عبد الله عمر أمير كنه إلى الحوارج المؤمنين إلى هذه العصابة . أما بعد أوصيكم بتقوى الله ، فإنه (مَنْ يَتْقِ الله بَجْمَلُ لهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُو كُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ وَمَنْ يَتُو كُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَمَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) (٢) . أما بعد فقد بلغني كتابكم والذي كتبم (١) فيه إلى بحي بن يحي وسليمان ابن داود ، وقدوم صاحبيكم (١) والذي أتى إليهما . وإن الله تبارك وتعالى يقول . صاحبيكم (أن والذي أنقوم اداً اليمين) (٥) . وقال : (أدْع أَلْمُ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمة والْمَوْعِظَةِ الْحَ. نَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّذِي

<sup>(</sup>۱) في ب: « ونستمين الله ». (۲) سورة الطلاق الآيتان ۲ و ۳

<sup>(</sup>٣) في ب: «كتابكوالذي كتبت». (؛) في ب: « صاحبيكما ».

<sup>(°)</sup> سورة الصف الآية ٧

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ ۚ بَمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ۗ بِالْمُهْنَدِينَ ﴾ (') وقالَ : ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَنَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَمَكُمْ وَلَنْ يَيرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ) ٣٠. وإني أدعوكم إلى الله ، وإلى الإسلام، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إن شاء الله ولاحول ولا قوة إلا بالله . وأدعوكم إلى أن تَدَعوا ماكانت يُهرَاق عليه الدماء قبل يومكم هذا فيغير قوةٍ ولا تشنيع .وأَذْكَّرَكُم بالله أن تُسَبُّوا علينا كتاب الله وسنة نبيه ونحن ندعوكم إليهما . هذه نصيحة منا نصحنا لكم فيها ، فإن تقبلوها فذلك بنيتنا [ وإن تر دوها على من جَآء بها<sup>(۱۲)</sup>] فقديمًا ما استُغيِّنَ الناصحون [ ثم لم نرَ ذلك وضع شيئًا من حق الله(٢٠) ] وقد قال العبد الصالح لقومه : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ ( أ ). وقال الله عزَّ وجل : (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍأَنَا وَمَن ٱنَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْنُشْرِكِينَ ) (٥٠.

بالمطلمسلمينطمة (١) سورة النحل|لآية ١٢٥ (٢) سورة محمد الآية ٣٥ (٣) زيادة في ب .

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية ٣ (٥) سورة يوسف الآية ١٠٨

دينهم ومعايشهم في الدنيا ومرجعهم إلى الله فيما بعد الموت. وإن الله أمر في كتابه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسُلُّماً ﴾ (١) . صلوات الله على محمد رسول الله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . ثمقال لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم (اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْـلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُواَكُمْ ۚ )(٣). فقد جمع الله تبارك وتمالى فيكتابه أن أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلموعلى المؤمنين والمؤمنات، وإن رجالاً من القُصَّاص قد أحدثو ا صلاةً على خلفائهم وأمرائهم عَدْلُ ما يصلون على النبي وعلى المؤمنين، فإِذا أتاك كتابي هذا فمُرْ قصًّا صكم فليصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليكن فيه إطنابُ دعامهم وصلاتهم ، ثم ليصلوا على المؤمنين والمؤمنات ، وليستنصروا الله ، ولتكن مسألتهم عامَّة للمسلمين، ولْيَدَعُوا ماسوى ذلك، فنسأل الله التوفيق فيالاً موركلُّها ، والرشادَ والصوابَ والهدى فيما يحب ويرضى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليك (٣)

في رد المظالم

قال (4): وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين كتابه ال السال إلى العمَّال . أما بعد فإني كنت كتبت إليكم بردَّ المظالم ، ثم كتبت

 <sup>(</sup>١) سورة الاحزاب الآية ٥٦ (٢) سورة محمد الآية ١٩ (٣) زيادة فيب.

<sup>(</sup>٤) زيادة في ش.

إليكم أن تحبسوها ،ثم كتبت إليكم بردّها، فاطلمت من بمض أهلها على خيانات وشهود زور ٍ حتى قبضت أموالاً قدكنت رددتها .ثم رأيت أن أردّها على سوء ظنِّ بأهلها أحبَّ إلىَّ من أن أحبسها حي ينجلي الأمر من غدٍ [علَّى (١) ] ما ينجلي عنه . فإذا جاءك كتابي هذا فارددها على أهلها والسلام عليك.

قال(٢): وكتب عمر بن عبد العزيز : من عبد الله عمر أمير الله المالة المؤمنين إلى العال . أما بمد فإن هذا الأمر الذي ولاّ ني الله لو كنت إنما أصبحت [ و ] رغبتي فيه مطعم أو ملبس أو مركب أو اتخاذ أزواج أو [ اعتقاد<sup>(٣)</sup> ] أموال لكنت قد بلغ [ الله<sup>(۱)</sup> ]. بي منذلك قبل ماولاً في من أفضل مابلغ بعباده . ولكُن أصبحت له<sup>(٣)</sup>خائفًا ، أعلم أن فيه أمرًا عظيمًا، وحسابًا شديدًا ، ومسألة لطيفة (\*) عند مجاهدة الخصوم بين يدي الله ، إلاّ ما عافى الله(°) ورحم ودفع . وإني آمرك فبما ولَّيتك من عملي ، وأفضيت إليك

كتابه إلى العمال ايضاً ما لحَتْ على اتباع

مانيم, عنه

<sup>(</sup>١) زيادة في ب (٢) زيادة في ش (٣) زيادة في تاريخ الطبري وسيرة عمر لابن الجوزى والحلية لابي نعيم . وفى ابن|لاثير : « أو اعتقال » .

 <sup>(</sup>٤) فى تاريخ الطبرى ، وأبن الأثير: « ومسألة غليظة ». عمر لابن الجوزى : « الا ماأعان الله نعالى عليه » . وإلى هنا تنتهى الرسالة فيها وفي أولها زيادة ويقول إنها مرسلة إلى يزيد بن عبد الملك ولى عهد عمر وهو خطأ بل هي قدأرسلت إلى يزيد بن المهلبكما ذكر ذلك في تاريخ الطبرى وابن الاثير . وكماتدل عليه الرواية فيهما وفي السيرة لابن الجوزى .

من أمري، بتقوى الله ، وأدآء الأمانة ، وانباع ما أمر الله به ، واجتناب ما مهى الله عنه ، وقلة الالتفات إلى شيء خالف ذلك ليكون الذي آمرك به في سيرتك والنظر في نفسك وفي مملك ، وما تُفضي به إلى ربك، وما تعمل به فيا بينك وبين الرعبة قبلك، وأنت تعلم علماً يقيناً أنه ليست نجاة ولا حرز إلا أن يُنزل (١) بذلك المنزل من طاعة الله، ودع أن ترصد (١) شيئاً ليوم ترجوه أو تخافه سوى ما ترجوه غداً من الله وتخاف منه فأ نك (١) قد رأيت عبراً في نفسك وعبراً ما مثلها وعظ مثلنا وكني [ و (١) ] مثلها أصابك إلى حظك من الله والسلام .

شیء من مواد القانون الا<sup>م</sup>ساسی فی عهد عمر بن عبد العزیز قال: وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العال . أما بعد فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ( بِا لَهُدَى وَدِينِ الله عَنْ لِيُظْهِرَ هُ عَلَى اللهِ يَنْ كُلُهِ وَلَوْ كُرِهَ اللهُ عَلَيه وسلم كُونَ )(٥) . وإن دين الله الذي بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم كتائبه الذي أثرل عليه أن يُطاع الله فيه ، و يتبع أمره ، ويُعتنب ما نهى عنه ، و تُقام حدوده ، ويعمل بفرائضه ، ويُحل علاله ويحر م حرامه ، ويُعترف بحقه ، ويُحكم بما أنزل فيه ، فن حلاله ويحر م حرامه ، ويُعترف بحقه ، ويُحكم بما أنزل فيه ، فن

<sup>(</sup>١) في ب : « ولا حذر إلا أن تنزل ». (٢) في ش ، ب : « أن يرصده »

<sup>(</sup>٣) في ش: « مانك » وفي ب: « بأنك ». (٤) زيادة في ب.

 <sup>(</sup>٠) سورة التوبة الآية ٣٤ والصف الآية ٩

آ تبع هدى الله اهتدى ، ومن صدّ عنه ( فقد ضلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ) (١) وإن من طاعة الله التي (٣) أنزل في كتابه أن يدعو الناس إلى الاسلام كاقةً ، وأن يفتح لأهل الإسلام باب الهجرة، وأن توضع الصدقاتُ والأخماس على قضآء الله وفر أئضه ، وأن يَبتني الناسُ بأموالهم في البر والبحر ، لا يُتعون ولا يُحبسون .

السود الدالاسلام وأما الاسلام فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى وحجم السين الناس كافة فقال: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشْبِراً وَاللهِ اللهِ ال

 <sup>(</sup>١) سورة القرة الآية ١٠٨ والمائدة ١٩ والمتحنة ١ (٢) فيش: « الذي ٤ ـ
 (٣) سورة سبأ ٢٨ (٤) سورة الاعراف الآية ١٥٧ (٥) سورة التوبة الآية ١٥٧ (٥) سورة التوبة الآية ١١٠) في ب: « ومربه ٤٠ (٧) زيادة في ب. (٨) سورة فصلت الآية ٢٣

خالط عَمَّ (١) المسلمين في داره ، وفارق داره التي كان بها ، فإن له ما المسلمين وعليه ما عليهم، وعليهم [أن (٢)] يخالطوه وأن يواسوه، غير أنأ رضه وداره إنما هي من في الله على المسلمين عامّة ، ولو كانوا [أسلموا (٢)] عليها قبل أن يفتح الله المسلمين كانت لهم، ولكنها في الله على المسلمين [عامة (٢)] وأما من كان اليوم محاربًا فليُدْعَ إلى الإسلام قبل أن يقاتل، فإن أسلم فلهما المسلمين وعليه ما عليهم، وله ما أسلم عليه من أهل ومال، وإن كان من أهل الكتاب فأعطى الجزية وأمسك [ يبديه (٢)] فإنا نقبل ذلك منه.

الهجرة

وأما الهجرة فإن نفتحها لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيته وانتقل من دار أعرابيته إلى دار الهجرة وإلى قتال عدو نا ، فن فمل ذلك فله أسوة الهاجربن فيا أفاء الله عليهم ، وإن الله نمت (٣) المؤمنين عند ذكر والني و فجماله المقراء والمهاجرين [ والذين تبوأ وا الدار والإيمان من قبلهم (٢) ] والذين جاء وامن بعدهم شمقال : ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا كَلْحَقُوا بِهِمْ ) (ع) وقد كان المهاجرون يجاهدون على غير عطاء ولا رزق ، يُجرى عليهم ، فيوسع الله عليهم ، ويعظم الفتحلم ولمن تأسّى بهم (٥) وعمل بصالح سنتهم ممن يحبون من إخوانهم ليوجبن الله له الأجر في الاخرة ، وليعظمن له الفتح في الدنيا .

الصدقات

وأما الصدقات فإزالله تبارك وتعالى فرضها وسمتى أهلها حين

 <sup>(</sup>١) في ب: « عظم عومعناهم متقارب. (٢) ريادة في ب. (٣) في ش: « يعث ». (٤) سورة الجمع الآية ٣ (ه) في ش: « ولمن واساهم السيم مم ».

طمن فيها أناس . وبلغوا فيهاتهمة نبيهم فقال : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ ۚ يَلْمُنَّ لَتُ في ٱلصَّدَقَات فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ. يَسْخُطُونَ ) <sup>(١)</sup> فقال الله تبارك وتمالى عند ذلك: ( إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ الْفُقَرَاءِ وَٱلْمُسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ۚ ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَادِ مِينَ وَفِيسَبِيلِ اللهِ وَابْنِي ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ <sup>(٢)</sup> فَبيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الأموال: الحرث والمواشي والذهب والوكرِق، فتؤخذ الصدقات كما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض، لاَيْظَامُونُولا يُتعدَّى عليهم،ولا يُحانَى بهاقريب، ولا يُمنَّمُهَا أَهِلها. [ ثم تُجعل إلى مَرْضِيِّينِ من أهل الاسلام ، فيجعلونها حيث أمرهم الله ، يحملهم الامام من ذلك على ماحِّمل ، و مُنيزَّه نفسه من ذلك من أمر قد أكثر فيها على الأثمة (٣)

وأماالجس فإن من مضى من الأئمة اختلفوا في موضعه، فطمن في ذلكطاعن من الناس وأكثر فيه، ووضع مواضع شتى (٤) فنظر نافإذاهو (٥) على سهام النيء في كتاب الله، لم تخالف واحدة من الاثنتين الأخرى، فإذا عمر بن الخطاب رحمه الله قد قضي في النيء قضاً و (١) وهي به المسلمون، فرض لاناس أعطيةً

الاخام

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة الآية ٩٥ (٢) سورة التوبة الآية ٦١ (٣) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٤) فى ب « شتى شتا » (٥) في ب: «هم» . (٦)فى ب: «بقضاء».

<sup>(</sup>٧) زيادة ف*ي* ش

وأرزاقاًجاريةً لهم، ورأى أن لن <sup>(١)</sup>يبلغ بتلكالاً بواب ما جم من ذلك، ورأى أن فيه لليتيم والمسكين وابن السبيل، فرأى أن \* للحق الخس بالفيء ، وأن يوضع مواضعه التي ستّى الله \* وفرض ، ولم يفعل ذلك إلا ليتنزه منه ، وخيفة التوهم [ فيه<sup>(٢)</sup> ] فاقتدوا بإِمام عادل فإِن الآيتين متفقتان آيةالفيء وآية الخس فإِن الله قال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولَ وَلذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمُسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ )(٣) وكذلك فرض الله الحنس ، فنرى أن يُجمعا جميعاً [ فيجملا (٢٠)] فيأ للمسلمين ولا يستأثر عليهم ولا يكون (دُولَةً كَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ )(٣)

الحجار

ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة ، وقدكانت تحمى فتجعل فيها نَمَمُ الصدقات، فيكون في ذلك قوة ونفع لأ هل فرائض الصدقات وأدخل (٣) فيهاوطعن فيهاطاعن من الناس فنرى [في (٢)] ترك حماها والتنزه عنها خيراً إذا كان ذلكمنأمرها ، وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين ، إنما هو الغيث ينزله الله لعباده <sup>(ه)</sup> فهم فيه سواء.

ثم إن الطَّلاء لاخير فيه للمسلمين ، إنما هو الحمّر يكنى باسم ﴿ وَالنَّيْدُ الطلاء ، قد جعل الله عنه مندوحةً وأشر به كثيرة طبية ، وقدعامت (۱) في ش :« لم تبلغ » . (۲) زيادة في ب . (۳) سورة الحشر الآية ٧ (٤)في ش : « ودخل » . (٥) في ش : « بعاده »

أن ناساً يقولون: قد أحله عمر رضي الله عنه ، وشربه ناس ممن مضى من خيارنا . وإن عمر أقي منه بشراب طبخ حتى خَبَر، فقال حين أقي به: أطلالا هذا ؛ يدني به طلاء الا بل فلما ذاقه قال: لا بأس [ بهذا فأدخل الناس فيه بعد عمر أما من شر ('')] به من صالحيكم فإنهم شربوه قبل أن يُتخذ مسكراً ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرام مكل مسكر على [ كل ('')] مؤمن ، فلا أدى أن يتنزه المسلمون عنه عامة ، وأن يحرّ موه ، فإنه من أجمع الأ بواب للخطايا وأخوفها عندي أن تصيب المسلمين منه جائحة تعمهم ('').

طربق الرواليحر

وأما البحرفإنا نرى سبيله سبيل البر (٣) قال : ( اللهُ (١) آلَّذِي سَخَمَّ لَكُمُ البَّحْرِي اللهُ (اللهُ والبَّمْوُو سَخَمَّ لَكُمُ البَّحْرِ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلُهِ ) (٥) قاذن فيه أن يتجرفيه منشاء، وأرى أن لانحول بين . أحد من الناس وبينه ، فإن البر والبحر الله جميعاً سخرها لعباده يبتنون فيها من فضله، فكيف نحول بين عباد الله وين معايشهم .

المكيال والميزان

أنم إن المكيال والميزان نرى فيها أموراً علم من يأتبها أنها ظلم . إنه ليس في المكيال زيغ إلا من تطفيف ، ولا في الميزان (۱) زيادة في ب. (۲) في ش : «ان يصب المسلمين من عاصمهم». (۲) في ب : « القسبحانه» وعلى هذا ينهي إعادة لفظ الجلالة الذي هو أول الآية الكريمة. (٥) سورة الجاثية الآية ١١ .

فضل (۱) إلا من بخسُ ، فنرى أن تمام مكيال الأرض وميزانها أن يكون واحداً في جميع الأرض كلها

وأما العشور فنرى أن توضع إلا عن (<sup>17</sup> أهل الحرث، فإن المدود أهل الحرث، فإن المدود أهل الحرث يؤخذون بذلك ، وإنما أهل الجزية ثلاثة نفر : صاحب أرض يعطى جزيته [ منها ، وصانع يخرج جزيته من كسبه ، وتاجر يتصرف بماله يعطى جزيته (<sup>17</sup> ] من ذلك . وإنما سنتهم واحدة . فأما المسلمون فإنما عليهم صدقات أموالهم ، إذا أدَّوها في ييت المال كتبت لهم بها البرآءة . فليس عليهم في عامهم ذلك في أموالهم تباعة .

وأما [ المكس فإنه (٢) ] البخس الذي نهى الله عنه فقال: الكس ( وَ لاَ تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَشْوَا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )(٢) غير أنهم كنَّوه باسم آخر .

وترى أن لا يتجر إمام، ولا يحلّ لعامل تجارةٌ في سلطانه بجارةٌ السال الذي هو عليه، فإن الأمير من يتجر يستأثرويصب أموراً فيها عَنَتُ وإن حرص على أن لا يفعل .

ونرى أن لا يباع عمارة الأرض ، فانما يشتري المشتري لنفسه سي صارة الأرض

<sup>(</sup>۱) في ش: « فضله » . (۲) في ش: « على ». (۳) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٤) سورةهود الآية ٨٤ والسعر اءالآبة ١٨٣٦

ويقطع لنفسه ، فانما يصيب من ذلك خراب الأرض وظلم أهلها ، وأما من كان [ من (1) ] عرب أهل الأرض في غير أرضه [ وجزيتُه جارية معليه في أرضه فليس عليه إلا ذلك وعامل أرضه (1) ] أولى للمعته .

ترك السخرة ونرى أن توضع السُّخَرُ عن أهل الأرض ، فإن غايتهاأ مور يدخل فيها الظلم .

ارزاق العامة و نرى أن تُركة المزارع لما جُملت له ، فإنما جملت لأرزاق المسلمين (٣) عامة ، فإن أمر العامة هو أفضل المنفع ، وأعظم للبركة .

الواريد ثم إن مواريث أهل الأرض إنما هي لأ وليائهم ، أو لأهل أرضهم إلذين يخرجون الخراج ، فنرى أن لا يؤخذ منهم [شيء إلا أن يكون عاملاً فيبعثه الامام (١) ] في عمله بالذي يرى عليه من الحق . والسلام عليك .

كتاه إلى أبوب قال (٢): وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر [ بن ابندر حيار أمال المنظوم ا

 <sup>(</sup>١) زيادة في ب . (٢) في ب : « الأرزاقالمسامين » . (٣) زيادة في ش .

في ثلاث سور من القرآن ، فشربه (١) الناس في الأُوليَينَ<sup>(٢)</sup> ، وحُرَّمت عليهم َ في الثالثة وأُحكم تحريمها ، فقال تعالى في الأولى وقوله الحق : ( يَسْتُلُو نَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فيهما إِثْمُ ْ كَبَيْرْ ، وَمَنَا فِمُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَقْمِهِماً) (٢) فشربها الناس على ذلك لما ذكر من منفعتها . ثم أنزل الله في الثانية فقال : ( يَا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقَرَّبُوا ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ ٱسكَارَى حَتَّى تَمْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ نَجْنُباً إِلاَّ عَا بري سَبِيلِ حَى تَغْتَسِلُوا)(١٠) فشربها الناس عند غير الصلاة وتجنبوا السكر عند حضور الصلاة، ثم أَنْزِلَ الله فِي الآية الثالثة فقال : ( يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ كَمَلَ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ . إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِعَ كَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ ٱلصَّلاَةِ فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . وَأَطِيمُوا اللَّهُ وَأَطِيمُو الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ كُولِّينُهُ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاعُ ٱلنُّبَينُ ) (° ثم إنه قد كان من أمر هذا

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين والحمر قدتذكر. (٢) في ش: « الأولمن ».

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٩ (٤) سورة النسآء الآية ٢٤ (٥) سورة المائدة
 الآيات ٩٣ و ٩٤ و ٥٠

الشراب أمر مسآءت فيه رعَةُ (١٠ كثير من الناس، وجموا مما ينشون به مماحرًا الله فيه حرامًا كثيرًا نُهوا عنه [ عند(٢) ]سفه أحلامهم ، وذهاب عقولهم ، حتى استُحلُّ من ذلك الدم الحرام ، وأكلُ المال(٢) الحرام ، والفرجُ [ الحرام(٢) ] ، وقد أصبح كل(٤) من يصيب من ذلك الشراب إنما علتهم فيه يقولون الطُّلاء لا بأس • علينا في شربه. ولعمري إن مافَرُب إلى الحمرفي مطعم أو مشرب أو غير ذلك كَيْنَقَى، ومايشرب أولئك شرابهم [الذي يستحلون ٢٦] إلا من تحت أَيدي النصاري الذين يهون عليهم زيغ المسلمين في دينهم ، ودخو كُم م فيما لا يحل لهم ، مع الذي يجمع نَفَاق سِلَعهم ، ويَسارة المُؤُونة عليهم، وما لأحد ِمن المسلمين عذر ۖ أن يشرب ما أشبه ما لاخير فيه من الشراب، فإن الله جعل عنه غني "٥٠ وسعةً من الماء الفُرات ، ومن الأشربة التي ليس في الأ نفس منها حاجة ٢٦٧٠ من العسل والابن والسُّويق والنبيذ من الزييب والتمر ، غير أن من نبذ نبيذًا من عسل أو زبيبٍ أو تمر ٍ فلا ينبذه إلافي الأَسْقَيَة الَّى لازفت فيها ، فإنه فد بلغنا عن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) كذا في ش ، ب. وفي سيرة عمر لابن الجوزى « رعية ». وفي المقد الفريد « رغية » وكلاهم تحريف. (٢) زيادة في ب. (٣) في ب: « أموال » .

<sup>(</sup>٤)كذا في ب ، وفي ش « حد » . وفي سيرة عمر لابن الجوزى «جل » .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ش ، ب . وفي ابن الجوزى « مندوحة » . (٦) كذا في ش ، ب .
 وفي ابن الحورى : «حا ثحة » .

عليه وسلم أنه نهى عن شراب ما تُجعل في الجزار والدُّبّاء والظروف[ المقيّرة (1) ] . وقد علم من شرب الطَّلاء أنه يُعمل في الظروف المزفتة من القلال والزِّقاق - لا فه لا يصلحه إلا ذلك -أنه يسكره ، وقد ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام . فاستفنوا بما أحل الله لكم ، عما حرّم عليكم واشبَّه بالحرام ، فانه ليس من الأشربة شيء يشبهه غير هذا الشراب الواحد ، فإنا من نجده يشرب منه شيئًا بعد تقدُّ منا إليه فيه نوجعه عقوبةً في ماله ونفسه ، ونجعلْه نكالاً لغيره ، ومن يَسْتَخْف بذلك منافإن الله أشد عقوبة وأشد بأساوأ شد تنكيلا. وقد أردت بالذي نَهيَت عنه من شرب الحز وما ضارع إليه<sup>(٣)</sup> من الطلاء ، وما مجمل في الدُّبَّاء والجرار والظروف المزفَّة ، اتخاذً(٢) الحجةعليكم اليوم، وفيما بعد اليوم، فإنه من يُطع يكن خيراً له ، ومن بخالف ما <sup>ت</sup>ُهمي عنه نماقبه في الملانية ويكفينا<sup>(ه)</sup> الله ما أسر" ، إنه على كل شيء رقيب ، والله على كل شيء شهيد . أَسْأَلَاللَّهُ أَن يَمْنَيَنَا وَإِيَاكُم بِمَا أَحَلَّ عَمَا حَرَّم ، وأَن يَزيد منكان فينا

 <sup>(</sup>۱) زیادة فی ب. و فی سیرة عمر لابن الجوزی ، والعقد الفرید: «والظروف المزفتة » . (۲) كذا فی ش ، ب. و فی العقد الفرید « وماضارع الحمر» .

 <sup>(</sup>٣) كذا فيش ، ب، وسيرة عمر لابن الجوزى.وفي العقد الفريد المارالحجة »
 وهو تحريف . (٤) في ش : « ويلسنا » .

مهتدياً هدًى[ و(١٠) ] رشداً، وأن يراجع بالمسيء التوبة فيعافية والسلام.

[ قال : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عبد الرحن: السحاك في أُحَوْدُ أَمَا بَعْدُ فَإِنْ الله جَعْلُ الْإِسلامُ الَّذِي رَضِي بِهُ لِنَفْسِهِ وَمَنَ كُرُمُ عَلَيْهِ من خلقه ، لا يقبل الله ديناً غيره ، كرَّمه بما أنزل من كتابه الذي فرَّق بين الإسلام وبين ماسواه . فقال : ﴿ فَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. بَهْدِي بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ دِضْوًا لَهُ سُبُلُ ٱلسَّلاَمِ وَ. نُوجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذْنِهِ وَبَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيِمٍ )(٢) ُوقال: (وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمُمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً )(٣) فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم حين بعثه، وأنزلعليه الكتابحين أنزله، وأنتم معشر العرب فيها قد علمتم من الضلالة والجهالة والجهد وضَنك العيش وتفرّق الدار ، والفننُ بينكِمِعامة ، والناس لكم حافزون مستأثرون عليكم بالدين ، وليس من ضلالتهم من شيء إلا وأنتم على مثله . من عأش منكم عاش فيما ذكرت من الجهل والضلالة، ومن مات منكم مات إلى النار . حتى أخذ الله بنواصيكم عماكنتم فيه من عبادة ألأ وثان ، والتقاطع والتدابر وسوء ذات البين . فأنكر منكركم ، وكـذَّب (۱) ريادة في س. (۲) سورة المائدة الآيتان ۱۷ و ۱۸ (۳) سورة

الاسراء الآية ١٠٠

مكذبكم ، ونبي الله عليه السلام يدعو إلى كتاب الله وإلى الإسلام، ثم أسلم معه قليل مستضعفون في الأرض، يخافون أن يتخطُّفهم الناس فآواه وأيده بنصره، ورزقهم الله مَن أذن له بالإسلام، والدنيا مقبوضة عنه ، والله منجز م لرسوله موعوده الدي ليس له مُخلِّف، فبراه من يراه بميداً إلا قليلاً من المؤمنين فقال: (هُوَ ٱلَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْعَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهُ وَلَوْ كُرَهَ ٱلْشُرْكُونَ ﴾ (''. وقال في بمضما يَمِدُهُ والمسلمين أَن قال: ( وَعَدَ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِخَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضَكَمَا اسْتَغْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبَلْهِمْ وَلَيْمَكِّنَّ ۚ ظُمُّ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَفَى لَهُمْ ۚ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَمْدِ خَوْفَهِمْ أَمْنَا يَمْبُدُونَني لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا )(٢) فأنجز الله لنبيه عليه السلام وأهل الاسلام موعودهم الذي وعدهم ، فلم يعطكم يا أهل الإسلام ما أعطاكم من ذلك إلا بهذا الذي تَفْلَجُونَ (٣) به علىخصمكم ، وبه تقومون شهدآء يومالقيامة ، ليس لكم نجاة عيره، ولا حجة ولا حرز ولا مُنعة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطاكم الله منه أحسن يوم وُعدتموه فأرجوا ثواب الله فيما بعد الموت ، فَإِنَ اللَّهُ فَالَ : ( تَلْكَ َ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْمَلُهُمَا لِلَّذِينَ لَآيُر يدُّونَ

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة الآية ٣٤ والصف الآية ٩ (٢) سورة النورالآية ٥٠

<sup>(</sup>٣) فى تفلحون » ولعل ماها أصوب.

عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقبَةُ لِلْمُثَقَينَ ) (١) وإنِّي أحذُّركم هذا القرآن ورتباعته فإن رِّنباعته وشروطه قد أصابكم منها أيتها الأمة وقائم من هراقة دماء، وخراب ديار، وتفر ق جماعاًت، خانظروا ما زجركم الله عنه في كتا به فازدجر واعنه ، فإن أحق ما خيف وعيد الله بقول أو بعمل أو غير ذلك، فإن كان بقول في أمرالله فنما له، وإن كان بقول في غير ذلك فإنما يُفضى إلى سبيل هلكة (١٠)، ثم إن ما هاجني (٣) على كتابي هــذا أمر ذُكر لي عن رجال مَن أهل البادية ، ورجال أُمِروا حديثًا ، ظاهر جفاؤهم ، قليل علمهم بأمر الله ، اغتروافيه بالله غرَّةً عظيمة ، ونَسُوا فيه بلاَّ م نسيانًا عظماً ، وغيَّروا فيه نعمَه تغييراً لم يكن يصلُّح لهم أن يبلغوه ، وذُكر لي أن رجالاً من أولئك يتحاربون إلىمضر وإلى البمن ، يزعمون أنهم ولاية على من سواه ، وسبحان الله وبحمده ما أبعدهم من شكر نسمة الله ، وأقربهم من كل مهلكةٍ ومذلةٍ وصُفُر ،قاتلهمالله أيةَ منزلةٍ نزلوا ، ومن أَيَّا مان خرجوا ، أو بأي (\*) أمر لصقوا، ولكن قد عرفت أن الشقى بنيَّته يشقى، وأن النار لم تُخلق باطلاً . أَوَ لم يسمعوا إلى قول الله في كتابه: ( إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِعُوا َبِينَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨٣ (٢) في هامش ب: « سيل الله هلكه ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل . « مما » . (٤) في الأصل : « لأى» .

تُرْحَمُونَ) (١) وقوله : ( اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَ غَمَٰتُ عَلَيْكُمُ ۚ نِنْمَنَّى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (٢) وقد ذُكر لي مع ذلك أن رجالاً يتداعَوْن إلى الحِلْف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف وقال: لا حِلْف في الإسلام قال:وماكان منحلف فِي الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة .فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر الآثم الذي فيه معصية الله ومعصية رسوله ، وقد ترك الإسلام حين انخلع منه ، وأناأحذَّر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام حصناً ، أو دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين وَليجةً ، تحذيرًا بعد تحذير، وأَذكُّره تذكيرًابدتذكير، وأشهدعليهمالذي هوآخذ بناصية كلدابّة ، والذي هو أقرب إلى كل عبدمن حبل الوريد ، وإني لم آلُكُمْ بالذي كتبت به إليكم نصحًا ، مع أني لو أعلم أن أحدًا من الناس بحرَّك شيئًا ليُؤخذ له به، أو ليدفع عنه، أحرصُ — واللهُ المستعان — على مَذاته مَن كان : رجلاً أو عشيرةً أو قبيلةً أوأ كثر من ذلك، فادعُ إلى نصيحي [ و ] ما تقدمت إليكم به، فإنه هو الرشد ليس له خفآء. ثم ليكون (٣) أهل البر وأهل الإيمان عونًا بألسنتهم، وإن كثيرًا من الناس لا يعلمون. نسأل (١) سورة الحجرات الآية ١٠ (٢) سورة المائدة الآية ٤ (٣) هكدا في الاصل ولعل الصواب :« ليكن » . الله أن يخلف فيما بيننا بخير خِلافة ٍ في ديننا وأَلفتنا وذات بيننا والسلام<sup>(١)</sup> ]

كنبن الني من قال (٢): وكتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإنه ذُكر في البعدة الني من أهل السفه والجفاء بخرجن إلى الأسواق عند موت المبت ، ناشرات و رؤوسهن ينتُخن نياحة أهل الجاهلية ، ولعري مار منتص للنساء في وضع خُمُوهِن مذ أمرن أن يضر بن بهن على جيوبهن، فأنه عن هذه النياحة نهياً شديداً ، و تقداً م إلى صاحب شرطكم فلا يُقران نوحاً في دار ولاطريق ، فإن الله قد أمر المؤمنين عند مصافهم بخير الأمرين في الدنيا والآخرة فقال : المؤمنين عند مصافهم بخير الأمرين في الدنيا والآخرة فقال : (الذين إذا أصابتهم مُصيبة في قالوا إنا ليه وَإِنَّا إليه وَاجمُونَ . (الذين أو المُعالِم عَلَيمُ مُصيبة في من رَبِّهِم وَرَحْمة وَاوُلَكِكَ هُمُ المُهمة وَنَ الله المهمة والمُعالِم اللهمة والمؤلفة والمُعالِم المُعالِم اللهمة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة هم المهمة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمهمة والمهمة والمؤلفة والمهمة والمؤلفة وا

موطة زيد قال : ودخل يزيد الرَّقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال : النقيق مر بن عبد العزيز فقال : النقي على عمر بن عبد العزيز فقال الله عبد العزيز عظني يا يزيد فقال له : يا أمير المؤمنين أنت أول خليفة عبد عبد عبد عبد عبد عبد المؤمنين أنت أول خليفة عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد المؤمنين منزلة .

بكاعمرمنالموصلة قال : ودخل عليه رجل ويين يديه كانون فيه نار فقال :عظمي حد طن الكانون () ريادة في ب ( ) زيادة في ش . ( ) سورة البقرة الآيتان ١٥٧٥٥٥٥٠٠

قال : يا أمير المؤمنين ما ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت أنت النار ، وما يضر لك من دخل النار إذا دخلت أنت الجنة قال : فبكي عمر حتى طنىء الكانون الذي ين يديه من دموعه .

وكتب الحسن [ بن أبي الحسن (١٠ ] البصري إلى عمر بن موطنة الحسن عبد العزيز : أمابعد فكأن الدنيا لم تكن، وكأن الآخرة لم تزل، وكأن ما هو كائن قدكان، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته (٢٠).

وكتب الحسن [أيضاً<sup>(۱)</sup>] إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد موعلة اخرى له فإن الأهوال العظائم والمُفْظِمات من الأموركها<sup>(۱۳)</sup> أمامك ، لم تقطع منها شيئاً بعد ، ولا بد والله من معاينة ذلك ومشاهدته ، فإما بالسلامة ، وإما بالعطب والسلام .

ودخل خالد بن صفوان بن الأهمّ (<sup>٤)</sup> على عمر بن عبد العزيز خلبة ابن الامم فقال : يا أمير المؤمنين أتحب أن تُطرَأ ؟ قال : لا قال : أفتحب (٠) فرمر<sup>ين عبدالمزيز</sup>

<sup>(</sup>۱) زيادة في ب (۲) ورويت هذه الموعظة في الحلية لابى نعبم، وفي سيرة عمر لابن الحوزى على وجه آخر: «عن عون بن معمر قال ،كتب الحسن إلى عربن عبدالعزيز، أما بعد فكا نك بآخر من كتب عليه الموت قيل قدمات.فأجاب عرب أمابعد فكا بك بالخرم الآلاخرة لم نزل.. (٣) في ش: وكاتها،.
(٤) فى البيان والتبيين للجاحظ «عن خالد بن صفوان قال: دخل عبدالتمين الاهتم» وذكر هذه الحطة الاهتم » وفي سيرة عمر لابن الجوزى «دخل عبدالله بن الاهتم» وذكر هذه الحطة ثم ذكر موعظة أخرى لخالد بن صفوان . (ه) في ب : «قال تحب ».

أن توعظ ? قال : نمم قال : فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الله يجلاله خلق الخلق غنيًّا عن طاعتهم ، آمنًا لمعصيتهم ، والناس في المنازل والرأي مختلفون ، والعرب بشر ٌ تلك المنازل. أهل دَ بَرُ وأهل وثن وأهل حجر(١) . فلما أرادأن يبعث فيهم رسوله ، وأراد أن ينشر فيهم رحمته <sup>(۲)</sup> ، بعث فيهم رسولاً من أَنفسهم ( عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَوُّ فَ رَحيمٌ ) (٢) محمد صلى الله عليه وسلم ، فلم يمنعهم ذلك من أن جرحوه (\*)في جسمه ، ولقبوه في اسمه ، وأخرجوه من داره ، معه من الله بينة لل يتقدم إلا بأمره ، ولا يخرج إلا بإذنه ، ويمدم بملائكته، ويخبره بالغيب المكتوم من أمره ، وضمن له ظفر عاقبة الأمور . وقد أَصْطَرُوه إلى بطن غارٍ ٱخْتَبَأْ فيه ، وأخذ [حبل (°) ] الذمة من الأملاء . فلما أُمر بالعزم ، وحمل[على الجهاد انبسط لأمر الله ومضى (٥٠ ] على الذي أمر به من تبليغ الرسالة وإظهار الحق ومجاهدة العدو ، فقبضه الله على سنته صلى اللهُ عليه وسلم .

ثم قام من بعده أبو بكر فا رتدت عليه العرب ، أو من (١) كذافي ب . وفي ش : « أهلدير وأهلديرالح ».وفي البيان والتبيين للجاحظ «أهل الوبرو أهل للدر ». وفي سيرة عمر لابن الجوزى « أهل الوبرو السعر والحجر». (٢) في سيرة ابن الجوزى : « حكمته » . (٢) سورة التوبة الآية ٢١٠ (٤) كذا في ب ، والبيان والتبين للجاحظ .وفي ش « يخرجوه » . (٥) زيادة في ب .

أرتد منهم، وعرضوا (١) على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، فأبى أن يقبل منهم إلا ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منهم في حياته، فانتزع السيوف من أغمادها، وأوقد النيران فى شُمَلها، وركب بحق الله في أكتاف أهل الباطل، فما برح يخرق أعراضهم (٢)]، ويسقي الأرض من دمائهم، حتى أدخلهم فى الباب الذي خرجوا منه، فلما أبطأ الأمر على أبي بكر رضي الله عنه وقدكان نال من فيئهم شيئًا وهي (٣) لقوح، يرتضح على من لبنها و بكر من يرتضح وفاته، وحبشية أرضمت ابنه، فلما حضرت وفاته رأى أن الذي نال من ذلك في حياته غصة في حلقه، وثقل على كاهله، فأداه [إلى (٢)] ابن الخطاب رضي الله عنه فقبضه الله على سنة صاحبه.

ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصر الأمصار، وخلط الشدة باللين، وحَسَرَ عن ذراعيه، وشمرَ عن ساقيه، وأُعدّ للأمور أقرانها، فأصابه قين (() للمغيرة بن شعبة يقال له فيروز يكني بأبي لؤلؤة ، فأمر ابن عباس ينادي في الناس فقال : هل تملمون قاتلي ؟ فقالوا : قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ، () كذا في ش، ب . وفي سرة عمر لابن الجوزى : « فرصوا » . (٢) زيادة في س ، ت ، « ه » . (٤) كذا في ش ، ب . وفي سرة عمر لابن الجوزى : « فرصوا » . (٢) زيادة في س ، ت « ه » . (٤) كذا في ش ، ب . وفي سرة عمر لابن الجوزى . « فرصوا » . (٢)

فاسنهل عمر بحمد الله أن [ لا (۱) ] يكون اصابه ذو حق في الفي ع إنما استحل ذلك منه لما أخذ من حقه من غير مؤامر ته (۱۱) . ثم نظر في دَينه فلم يرضَ في ذلك بكفالة ولده حَى كَسَرَ (۱۲) في ذلك رباعه ، وأدى ذلك إلى بيت مال المسلمين

ثم أنت يا أمير المؤمنين بين يدي الدنيا<sup>(4)</sup> ولدتك ملوكها<sup>(\*)</sup> وغدتك (<sup>1)</sup> كلاً ها ، وألقمتك ثديها<sup>(۱)</sup> ، وأنت <sup>(۱)</sup> بت فيها تلتمسها من مظانها ، حتى إذا أفضت إليك أخطارك (<sup>(۱)</sup> منها قدرته (<sup>(1)</sup> وحقرتها [ وألقيتها حيث ألفاها الله إلا ما ترودت (<sup>(1)</sup> ] منها. فالحمد لله الذي جلا بك حَوْ بتنا ، وكشف بك كربتنا ، وصدق بك قولنا عليك ، فامض و لا تلتفت فإنه لا يذل على الحق شيء ، ولا يد على الباطل شيء ، أقول قولي هذا وأستففر الله العظيم (<sup>(۱)</sup> ]

عِنْسَنَ الْعَهَ مُر وَكَانَ مُمْر بن عبد الْعَزِيزِ يَدْعُو بَهِذَا (١١) الْدَعَآءَ: اللَّهُم رَضِّي بقضائك، وبارك لي في قدرك ، حتى لا أُحب تُمْجِيلِ مَا أُخْرِتُ

<sup>(</sup>۱) زبادة في ب - (۲) أنظر الحاشية ٣ صفحة ٣٦ . (٣) في ش: «كسى » . (٤) زبادة في ب - (٢) أنظر الحاشية ٣ صفحة ٣٦ . (٣) كذا في ش ، ب . وفي سيرة عمر لابن الجوزى : « غذتك بأطابيها » . (٧) في ب : « نديبها » . وفي هامش ب : « وأرضتك ثديبها » . (٨) زبادة في ش : (٨) كذا في ش . وفي ب : « أخطأتك منها » . وفي هامش ب « خاطتك بها » . (١٠) في ش : وقذرتها » . (١١) في ش : « هذا » .

و [ لا<sup>(۱)</sup> ] تأخير ماعجلت. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما برح بي هذا الدعآء حتى لقد أصبحت ومالي في شيء من الأمورُ هوًى إلا في مواضم<sup>(۱)</sup> القضآء.

وكان عمر بن عبد المزيز إذا دخل الكمبة قال: اللهم إنك وعدت الأمان دُخًال بيتك ، وأنت خير منزول به في بيته. اللهم اجمل أمان ما تؤمنني به، أن تكفنني مَؤُونة الدنيا ، وكلًّ هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحتك يا أرحم الراحين.

وكان أيضاً يدعو فيقول ؛ اللهم ألبسني العافية حتى تهنيّني المعيشة، واختم ني بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب ، واكفّي كل هول دون الجنة حتى تبلَّقْنَبها برحمتك يا أرحم الراحمين.

[ وكان إذا وقف بعرفات قال : اللهم إنك دعوت إلى حج يبتك، ووعدت به منفعةً على شهود مناسكك وقد جئتك . اللهم اجمل منفعة ما تنفعني به أن تؤتيني في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة، وأن تقيني عذاب النار.

وكان يقول: اللهم لاتعطني في الدنيا عطاَتَّ يبعدني من رحمتك في الآخرة (١٠)

وكان يقول : ياربّ خلقتني [ وأمر تني ونهيتني ، ورغبتني في

 <sup>(</sup>۱) زيادة في ب . (۲) في سيرة عمر لابن الجوزى طبع مصر : « أرب إلا في مواقع القضاء » .

ثواب ما أمر تني (۱) ] به ، ورهبتني عقاب مانهيتني عنه ، وسلطت علي عدو الأماكنته صدري ، وأسكنته مجرى دمي ، إن أهم الفاحشة شجني، وإن أهم بطاعة أبطى ، لا يغفل إن غفلت ، ولا ينسى إن نسيت ، ينصب لي في الشهوات ، ويتعرض لي في الشبهات وإلا تصرف عني كيده يستزلني . اللهم فاقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى تخسئه بكثرة ذكري لك فأفوز مع المصومين [ بك ولا حول ولا قوة إلا بك

وكان يقول: يارب أنفني بعقلي، وأجعل ما أُصير إليه أهم اللهم إلى أحسنت بك الظن فأحسن في الثواب اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، و تغنيني به عن أهلهاء وتجعله لي بلاغا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك (۱)

شراه عر موضع قده

وکان عمر بن عبد العزیز قد <sup>(۲)</sup> اشتری موضع قبره بعشرین. دیناراً، وقیل بعشرة دنانیر .

احيار مرادين ولما كان قبل وفاة عمر بن عبد العزيز تُوْفِي أخوه سهل ، الاعمر ومثاق في وولده عبد الملك ، ومولاه مزاحم ، وكانوا أعوانه على هذا الأمر نقل على على الماس فأمرهم بشيء مما (٢) يصلحهم ، فكأنهم (٤٩)

(۱) زيادة في ب. (۲) زيادة في ش. (۳) في سُ: « ما ». (٤) في ش: « فكانوا ، . تثاقلوا عنه ، واغم لذلك ، ثم انصرف ودخل ، وذلك يوم الجمعة ، وكان يدخل عليه بنوه فيستقرئهم القرآن بعد الجمعة ، فدخلوا عليه كا كانوا يدخلون فاستقرأهم فقرأ أولهم ( طسم . تلك آيات الكتاب النبين . لعلك باخيم نفسك ألا يكونو اموهمنين . وينك ألم تنافهم كما في نشأ ننزل عكيرم من الساعة على لسان أبني هذا ، وتجلى غاضعين) (١) فقال : لقد عزاني الله على لسان أبني هذا ، وتجلى عنه بعض غمه وقال : اللهم إني قد ملتهم وملوني ، فأرحني منهم وأرحهم مني ، فا عاد إلى المنبر ثانية حتى قبضه الله عز وجل .

وبعث عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن أبي زكريا – وكان استعاد ابن ابي من صلحاء أهل الشام – فلما أتا وقال له عمر : يا [ ابن (٢٢) ] أبي ذكريا ألمود له هل تدري لم بعثت إليك ? قال : لا قال : لأ مر لست ذاكر واك حتى تحلف لي قال : يا أمير المؤمنين لانسأني شيئاً إلا فعلته . قال له : فاحلف لي فلما حلف له قال : ادع الله أن يميتني . قال بئس الوافد أنا للمسلمين ، وأنا إذاً عدو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم . قال : هاه قد حلفت لي فقال : الحمد لله ودعا له ثم قال · اللهم لا تُبقي بعده ، وأقبل صبي شمنير لعمر فقال : وهذا فإني أحبه (٢) فدعا له بعده ، وأقبل صبي شمنير لعمر فقال : وهذا فإني أحبه (٢) فدعا له قال : فات عمر ومات [ ابن (٢) ] أبي ذكريا ومات الصبي .

<sup>(</sup>ا) سورة السعراء الآيات ١ و ٢ و ٣ و ٤ (٢) زيادة في ب . (٣) في س : « هذا واني أحـه » .

حديثه مع ابنه عد الملك وهو مزاحملمرفي

اعولته

وكان ابنه عبد الملك من أحب الناس إليه، فرض فاشتدً يمنس وتول مرضه ، فأُخبر بذلك فأتاه فوقف عليه وقال : يا بني كيف تجدك ؟ قال: أجدني صالحًا - وكتمه ما به كراهة أزينمه -- قال: ياني أصدقني عن نفسك ، فإن أحب الأمور إلى فيك لموضع القضاء، قال : أجدني يا أبت أموت . قال : فولي عمر إلى قبلته ، فبينما هو في صلاته إذ مات عبد الملك، فأتاه مزاحم فقال: يا أمير المؤمنين تُوْفِي عبد الملك ؛ فخر مغشياً عليه فلما دُفن عبد الملك قال لهمزاحم وكان قدعهد إليه إذا رآى منه أمرين مختلفين أن يخبره بذلك \_ فقال: ياأمير المؤمنين رأيت منك عماً ، أتست عبد الملك فسألته (1) عن حاله فكتمك عن نفسه فقلت له: يابنيُّ أصدُ فني عن نفسك فإن أحب الأُمور إلى " فيك لمَوضعُ القضاء . فأخبرك أنه يموت فلما مات خُررت مغشيًّا عليك. قال : قدكان ذاك يا مزاحم . وما ذاك أن [ لا (٣) ] يكون الأمر كما قلت لك ولكني عامت أن مَكَكُ الموت قد دخل منزلي ، فأخذ بَضِمة مني ، فراغني ذلك فأصابني ما قد رأيت.

ولما مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الذي مات منه<sup>(۱۲)</sup> ،وقد هطه عمر علىنفسه يالموت بعد ان مات مات أعوانه: سهل أخوه، وعبد الملك ابنه، ومزاحم مولاه، قام حَبُواً إلى شَنَّ مِعلَّق فتوضأ منه فأحسن الوضوء، ثم أتى (۱) في ش: « فسألت » . (۲) زيادة في ب . (۲) في ش: « فيه » .

مسجده فصلى ركمتين ثم قال: اللهم إنك قد قبضت (١) سهلا وعبد الملك ومزاحماً — وكانوا أعواني على ماقد علمت فلم أزدد لك إلا حبًا ، ولا فيما عندك إلا رغبة ، فاقبضني اليك غيرمضيع ولا مفرّط. فما قام من مرضه ذلك حتى قبضه الله تعالى (٢٦] فرحمه الله (٣٦)

محاورته حین احتضر مع مسلمة بن عبدالملك بشأن أولادمودعاؤملم بالحسمة ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلّمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين إنك قد فغرت (٤) أفواه ولدك من هذا المال، فاو أوصيت بهم إلى وإلى نُفلَرا أي من قومك فكفوك مؤونتهم. فلما مع مقالته قال: أجلسوني إفا جلسوه (٥) فقال: قد سمت مقالتك يا مسلّمة. أما قولك: إني قد أفرغت (٤) أفواه ولدي من هذا المال [فوالله ما عالمهم حقًا هو لهم، ولم أكن لا عطيهم شيئًا لغيرهم. وأما ما قلت في الوصية فان وصي فيهم ( الله المناتج وهو يتكونكي الصالحين )(٧).

<sup>(</sup>١) في ش : « قضيت» . (٢) زيادة في ش . (٣) ريادة في ب . (٤) كذا في ش . وفيب : « افغرت » . وفي سيرة عمر لابن الجوزى . والحلية لابي نعيم : « أقفرت » . وفي صفة الصفوة لابن الجوزى : « أفقرت » . وفي المقد الفريد لابن عبدربه : « فطمت » . (ه) زيادة في مناقب الابرار لابن خيس . والمقد الفريد . وفي سيرة عمر لابن الجورى : « فقال اسندوني ثم قال الخ » .

<sup>(</sup>٦) زيادة في ب. (٧) سورة الاعراف الآية ١٩٦

وإنما ولد عمر بين أحد رجلين : إما رجل صالح فسيغنيه الله ، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله . ادعُ لى كَيْنِيَّ : فأتوه فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال : بنفسي فتية تركمهم عالة "(') لاشيء لهم وبكي . يا بني اني قد تركت لكم خيراً كثيراً، لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوًا لكم حقًا . يا بيِّ إني قد مثلت (٢) بين الأمرين . إما أن تستغنو ا وأدخل النار ، أو تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل الجنة ، فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحبَّ إليَّ ، قوموا عصمكم الله . قوموا رزقكم الله (٣) .

وكان ملك الروم بلغه أن عمر بن عبد العزيز 'سقى ، فأرسل قدوم وأس أساقفة إليه رأس الأساقفة . وكتب إليه يعلمه حاله عنده ، وما يوجبه من الحق لمثله من أهل الخيروطاعة الله ، ويقول [ له (\*) ] : إنهقدبلغي أبنك تُسقيت ، وقدبعثت إليك أسالاً ساقفة وأطبَّهُمْ ليمالجك<sup>(٥)</sup> مما بك، فقدم عليه فقال له عمر : انظر إلىَّ فَجَسَّه فقال: مُسقيت يا أمير المؤمنين . قال : فما [ ذا ( أ ) ] عندك ? قال : أسقيك حتى أستخرح ذلك من عروقك . فقال له عمر : لوكان روح الحياة بيدك

الروملعالجة عمر

حين ستى السم و, فضه الدوآء

وعفوهعمن سقاه

<sup>(</sup>١) في سيرة عمر لابن الجوزي: « عيلة » وأظنها خطأ . وفي الحلية: « على » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ش. ب، والعقدالفريد لابن عبدربه، والنسخة المخطوطة من سيرة عمر لابن الجوزى · وفي النسخةالمطبوعة منها : (ميلت) ولعلما أحسنوأصوب. (٣) في المقد الفريد: قال: فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا أعتقر.

<sup>(</sup>٤) زيادة في ب. (٥) في ش: « ليعالجوك».

ما مكَّنتك من ذلك ، ارجع إلى صاحبك لا حاجة (١) لي في (٢) علاجك ، ودعا بالذي الهمه فأقرَّ له فقال : ما حملك على ما صنعت ؛ قال : مُخدعت وغررت . فقال عمر : تَحَةٍ مُخدع وُغُر ، خَلُّوه . ولم يعرض له بشيء .

ولما حضرت عمر بن عبدالعزيز الوفاة كان عنده مسلمة تخياتكلههمر ابن عبدالملك وزوجته فاطمة والخصي فقال: قوموا غي فإني أرى خلوقه علما ين المحتلفة ما يزدادون إلاكثرة ، ما هم بجن ولا إنس قال مسلمة : فقمنا وتركناه و تنحينا عنه وسمينا قائلاً يقول: ( تلك الدَّارُ ٱ لاَ خَرَةُ مَعَمَّلُهُا للَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ تُعلُواً فِي ٱلأَرْضَ وَلاَ فَسَاداً وَا الْمَا قِبةُ فَعَمَلُهُا للَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ تُعلُواً فِي ٱلأَرْضَ وَلاَ فَسَاداً وَا الْمَا قِبةُ فَلَمَتَّيْنَ ) (٢) ثم خَفَتَ الصوت فقمنا فدخلنا ، فإذا هو ميت مُغَمَّضُ مسجيًة.

[ وكان رجل من الشام قد استشهد، وكان يأتي جاره (1) في نس عمر في النام المنام في كل ليلة جمة ، فيحدثه ويأنس به ، فافتقده ليلة فأصبح ونشيم المهداء له حزيناً ، فلما رآه سأله ما أخره عنه في إبّا نه الذي كان يأتي فيه ? فقال : إنامعشر الشهداء أمر نا أن نشهد جنازة عمر بن عبد العزيز. فورُرَّخ ذلك اليوم فجا عم الخبر أنه مات في ذلك اليوم رحمة الله عليه ورضوانه .

<sup>(</sup>١) في ب : « فلاحاجة ». (٢) فيش : « من» . (٣) سورة القصص الآية ٨٣

<sup>(</sup>٤) في هامش ب : « أباه » . وفي سيرة عمر لابن الجوزى : « إلى أبيه » .

تعيه على لسان نساء الحن وماقبل في ذلك من الشعر

قال وبينها أمرأة بالكوفة ذات ليلة تغزل في كَوَّةٍ إلى سِفل ومعها ابنة للما إذا وقع مغزل ابنتها، فاطلعت من الكوَّة , لتنظر مَكانه، فإذا هي بحلقة نسآء في السفل كعلقة المأتم ، وقي وسطهن امرأة وهي تقول:

> ألا قل لنساء الجن يبكين شجيّات وتخمشن وجوها بميد ماكن نقيّات ويَلْبَسُنُ عَبِياً \* بعيد حِرَّ الفُو فُسَاتِ ويُرْدُفن علوجاً بعــــد ما كن حظيَّات

مُ يقول من كان حولها : واأمير المؤمنيناة ، واأمير المؤمنيناة فقالت الجادية لأمها: أماترين ما أرى ؛ قالت: وما ترين ؛ فاطلمت الأم فاذا هي ترى ذلك . فلما أصبحت نُظرِت الليلة فاذا هي الليلة التي مات فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله(١) ]

> مدة خلافةعمرين عيد العزيز وموت

قال أبو الطاهر : ولي عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسمين ، آخر رَجُلُ مَن وسنة مائة ، وسنة أحدى لم يستكملها ، فكل (٢) ما ولي الخلافة سنتين وأربعة أشهر وبعض شهر لم يستكمل(٢). [ قال أبوالطاهر: (١) زيادة في ب. (٣) كذا في الأصلين ولعلها « فكان ». (٣) كذا في ش . وفيب : «سنتين ونصفاً » . وفي سيرة عمر لابن الجوزي : « سنتين وخسة أشهر وأربعة أيام » وفيها برواية أخرى : « سنتين وخسة أشهروثلاتةوعشر سُن يوماً» . وفيها برواية أخرى ، وفي طبقات ابن سعد ، وتاريخ ابنالاثير : « سنتين ، خسة أشهر »:

ولم كيل الخلافة وأُحدُّ من أصحاب النبي عليه السلام باق ، ولم تأت سنة مائة وأحد من أصحاب النبي عليه السلام حيّ ، إلا أن عمر بن عبد العزيز قدولي على المدينة وبمض الصحابة بها(``)

[ قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أخبرني أبي عند مرالية على عبد ألله بن عبد الحكم قال: لميزل سليمان بن عبد الملك يدبرو لا يقط علانه وبين سله سلين عبد العزيز ، فأخبرني بعض أصحاب ابن وهب، عن عبدالله وبين سله سليا ابن وهب، عن عبدالله في المدابا بن وهب، عن عبدالله في المدابا بالنيروز والمهرّ بجان على سليمان بن عبد الملك — وهو خليفة — فصبت له تلك الهدايا في آنية الذهب وصنوف الهدايا ، قال فكالما مر بمرصنف منها قال له سليمان : كيف ترى هذا يا ابن عبدالعزيز وقال : يا أمير المؤمنين إنما هو متاع الحياة الدنيا . قال له سليمان : فالله لو و ليته ما أنت صافح فيه و قال اللهم أشهد حتى لا يبق منه شيء . قال اللهم أشهد . قال له على شيء شيء ويقول له عمر : اللهم أقسمُه حتى لا يبق منه شيء . قال سليمان : اللهم اشهد حتى فرغ .

قال: وهلك مولًى لعمر بن عبد العزيز يقال له قارون وترك كتاوين ألف دينار. فقيل له: ياأميرالمؤمنين هلك قارون وترك ألف دينار فقال عمر: ألفُ دينار من كسب طيب.

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

عدالملك بضرب

قال ؛ وكتب الوليد بن عبد الملك إلى زيد بن حسن بن على نند بن حسن صا ابن أ بي طالب ، يسأله أن يبايع لعبد العزيز بن الوليد، ويخلع سلبان ابن عبد الملك، ففَرِق زيد من الوليد فأجابه، فلما استُخلف سليمان وجد كتاب زيد إلى الوليد بذلك · فكتب إلى أبي بكر بن حزم وهو أمير المدينة - ادع زيد بن حسن فأقرئه هذا الكتاب ·فإن عرفه فاكتب إلىّ بذلك ، وإن نكل فقدّمه فأظهر ْ يمينه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماكتب هذا الكتاب ولا أمر ، فأرسل إليه أبو بكر بن حزم فأقرأه الكتاب ، فقال : أَ نُظري ما يني وبين المِشاء أستخير الله . قال: فأرسل زيد بن حسن إلى القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله يستشيرهما . قال : · فأقاما معهما ربيعة فذكر لهما ذلك، وقال : إني لمأ كن آ مَنُ الوليد على دمي لولم أُجبه ، فقد كتبت هذا الكتاب، أَ فَنَرَوْن أَن أَحلف ؟ ·فقالوا : لا تحلف ولا تبارز الله عزَّ وجلَّ عندمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإ نا نرجو أن منجيك الله بالصدق، فأقرَّ بالكتاب ولم يحلف. فكتب بذلك أبو بكر بن حزم إلى سلياذ، فكتب سليمان إلى أبي بكر أن يضربه مائة سوط، ويُدَرِّعَه عبآءة ، ومُمشيَّه حافيًّا ، فتشكي سليمان . فقال عمر بن عبد العزيز للرسول : لاتخرج حَى نَكَامُ أُميرُ المؤمنينُ فيماكتبِ إلى زيد بن حسن ، العلى أستطيب نفسه فيترك هذا الكتاب. قال: فبس الرسول

والكتاب، ومرض سليمان فقال عمر: لاتخرج فإن أمير المؤمنين مريض، إلى أن رُمِيَ في جنازة سليمان. وأفضى الأمر إلى عمر ابن عبد العزنز فدعى بالكتاب فحرقه (١٠)

قال ولما دفن عمر عبد الملك ولده ، وسهل بن عبد العزيز اتوال ف ابن مرن أخاه ، ثم هلك مزاحم مولاه ، فقال رجل من الشام : والله لقد عبد العزيز وأقيه أصيب أمير المؤمنين بأبن لا والله إن (``رأيت ولدا كانأ تفع لوالده منه ، ثم أصيب أمير المؤمنين بأخ ما كان أخ أنفع لأخ منه . قال : وسكت عن مزاحم فقال عمر بن عبد العزيز : مالك سكت عن مزاحم ? فوالله ما كان بأدنى الثلاثة ('') عندي يرجمك الله يا مزاحم — مرتين أو ثلاثاً — والله لقد كنت كفيت كثيراً من هم" الدنيا ، ونمم الوزير كنت في أمر الآخرة .

[ وقال سليمان بنءبدالملك: واللهما كادينيب عني ابن عبدالعزيز مول سلبني عر فما أجد أحداً يَنْقَهُ عني شيئًا ولا أنقهه منه .

وقال عمر بن عبد العزيز : من لم يُصلحه إلا الغَشَّم فلا يصلُح، تجب عرالا العَلَمُ اللهم والله لا أُصلح الناس لهلاك ديني .

وكتب عمر بن عبد العزيز : إن استطعت أن تكون في العدل كتبغ إللمة الدل والإصلاح والإحسان بمنزلة من كان قبلك في الظلم والفجور والعدوان فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله (۱)

<sup>(</sup>١) ريادة في ب. (٢) في ش: (اني). (٣) في س: «بأدني ثلاثة».

إصلاح عمر بن عبدالعزيز بين رجل وعمه

قال: وجاء رجل من أهل المشرق هو وابن أخ له ، فاختصا عند عمر بن عبد العزيز قال : بينما الشيخ يريد الصلة والصلح إذ غضب فدعته نفسه إلى القطيعة ، فنظر إليه عمر فقال : ما رأيت أحلى منك ولا أمر" ، ولا أبعد ولا أقرب ، بينما أنت تريد الصلة والصلح ، دعتك [ نفسك (1) ] إلى القطيعة والظلم — وله شاربان قد غطيًا فاه — فقال : يا مِيناً — لحجام له — أخرج هذا الشيخ من الصف ، ثم خذ لي من شاربه ، ثم أتني به ، ففعل . فقال عمر: هذا أطيب وأنظف مع الفطرة . هلم إلى الصلح أيها الشيخ أنت وابن أخيك قالا : نعم . فأصلح ذات بينهما ، فرفع عمر يديه إلى السام وقال : الحد الله .

كتابه الىوليعهده يوصيه ويحذره

ولماحضرت عمر بنعبد العزيز الوفاة قيل له: ياأ مير المؤمنين اكتب إلى يزيد بن عبد الملك توصيه وتخوقه فقال : والله إني لأعلم أنه من ولد مروان، فقال له رجا من حيفوة : يكون حجة عليه (٢) ، وعذراً لك عند الله . ثم أمر كاتبه أن يكتب إليه : أما بعد يا يزيد فا تق الصّرعة عند النفلة ، فلا تقال العثرة ، ولا تقدر على الرجعة ، و تترك ما تترك لمن لا يحمدك ، و تنقلب إلى من لا يعدد ك و السلام .

<sup>(</sup>١) ريادة في ب. (٢) في ش: «عليه حجة ».

وذُكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى سالم بن عبد الله بن كتابيل يالېن مد الله يسأله فيه عمر بن الخطاب: من عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله. أما ان بمتباليه سية عمر بن الخطأب حمد فقد التُّليتُ عا البُّليتُ به من أمرهذه الأمة من غيرمشاورة منى ولا إرادة ، يعلم الله ذلك . فإذا أتاك كتابي فاكتب إلى

بسيرة عمر بن الخطاب في أهل القبلة وأهل العهد ، فإني سائر<sup>«</sup> بسيرته إن الله أعانبي على ذلك والسلام .

فكتب إليه سالم :من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز جواب سالم له أمير المؤمنين . أما بعد فإنك كتبت إلى تسألني [ تذكر أنك ابتُكيت بما ابتكيت به من أمر هذه الأمة من غيرمشاورة ولاإرادة يعلم الله ذلك. تسألني أن أكتب لك'' ]بسيره'' عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل المهود ، وتزعم أنك سائر بسيرته إزالة أعانك على ذلك . وإنك لست في زمان عمر ولا في مثل رجال عمر . فأما أهل العراق فليكونوا منك بمكان من لاغني ّ بك عنهم ، ولا مفقرة إليهم، ولا يمنعك من نزع عامل أن تنزعه أن تقول لا أجد من يَكَفِّنِي مثل عمله ، فإ نك إذا كنت تنزع لله وتستعمل لله ، أتاحالله لك أعوانًا وأَ تاك بهم . فإنما قدر عون الله للعباد على قدر النيات، قمن ثمت نيته تم عون الله له ، ومن قصرت نيته قصرعوز الله له ، والله المستعان والسلام .

<sup>(</sup>١) زيادة في س. (٢) في ش: «كتبتأن سألني عن سيرة عمروقضائه الح».

[وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد : أما بمد كتاب عمرالي عامله علىالمين سأنجاية فإنك كتبت إلى تذكر أنك قدمت البين ، فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة ، ثابتة في أعناقهم كالجزية ، يؤدونها على كل حال ، إنا خصبوا أوأجديوا ، أوحيوا أوماتوا ، فسبحان الله رب المالمين ، ثم سبحان الله رب العالمين ، ثم سبحان الله رب العالمين إذا أَتَاكُ كَتَابِي هذا فدع ما تفكره من الباطل، إلى ما تعرفه من الحق،ثم ائْتَنَف الحق فاعمل به بالمَّا بي وبك، وإن أحاط بمهج أنفسنا ، وإن لم ترفع إلي من جميع العين إلا حَفْنَةً من كَمَّ ، فقد علم الله أني بها مسرور إذا كانت موافقة للحق والسلام (١١)

وصلته في الله

قال<sup>(۲)</sup>و دخلت أم عمر بنت مروان <sup>(۱)</sup>و هي عمة عمر بن عبدالعزيز [على عمر بن عبد العزيز (١) ] فقالت . حكم الله بينناو بينك، قطمت أنت عنا أشياءكان يُجربها غيرك علينا (\*) قال. ياعمة لولا ذلك الحكم لكنت (٠) أوصلَهم لك،

ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه عدالمك المال على غمر ليوسي فيه الذي مات فيه . فأوصاه عمر أن يحضر موته . وأن يلي غسله وجوال عمر له وتكفينه (٦) ، وأن يمشى معه إلى قبره ، وأن يكون بمن يلي إدخاله

 <sup>(</sup>١) زیادة فی ب . (۲) زیادة فی ش . (۳) فی س : « ام عمر بنت عمر ومروان » وفي ت : « المعمر وعمر بنت مروان » . (٤) في ت : « عليناغبرك » ـ

<sup>(</sup>٥) في س: «كنت» . (٦) في ب: « وكفنه » .

في لحده ، ثم نظر إليه وقال : أ نظر يا مسلمة بأي منزل تتركني ، وعلى أي حال أسلمتني [ إليه (1) ] الدنيا ، فقال له مسلمة : فأوص (1) يا أمير المؤمنين قال : ما لي من مال فأوصي فيه قال مسلمة : هذه مائة ألف دينار فأوص فيها بما أحببت . قال : أو خير من ذلك يا مسلمة ? أن تردها من حيث أخذتها . قال مسلمة . جزاك الله [ عنا (1)] خيراً يا أمير المؤمنين ، والله لقد أكثت لنا قلوباً قاسية ، وجملت لنا ذكراً في الصالحين .

[قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد . أما بعد خومر هزائن بحد فالم يقد خوم هزائن بحد فالي عبد الله الله في بعثت إليك بنفر من بني عقيل (٢) ، وبئس القوم كانوا في وكتابه إلى الله المحله الجاهلية والإسلام ، وكان أفضلهم في أنفسهم شرَّ خلق الله ديناً بشائم ونفساً ، وأنا أرجو أن يجعل الله فيهم خلافاً لا يزداد ما كرهوا من ذلك إلا لزوماً ، وأن يظمنو اإلى شرَّ ما ظمن (١) إليه أهل موت ، فإذا أناك كتابي هذا فأنز لهم من نواحي أرضك بشرِّ ها لهم ، بقدر هو أنهم على الله عزَّ وجلَّ والسلام ،

وقال ميمون بن مهران :سألني عمر بن عبد العزيز عن فريضة ﴿ اللَّهُ مَاكُرَةُ

 <sup>(</sup>١) زيادة فى ب . (٢) فى ش : « فأوصى » . وفيب : « فأوصنى (٣) كذا فيب . وفي هامش ب : « من بنى آل أبى عقيل » . وفي سيرة عمر لابن الحوزى « بال أبى عقيل » . ( ف) فى الأصل : « ماظمنوا » .

فأجبته فيها، فضرب على فخذي ثم قال :ويحك ياميمون بن مهران، إني وجدت ُلقْيَا الرجال تلقيحاً لاَ لبابهم.

> غنىالناس في خلافة عمر

وقال رجل من ولد زيد بن الخطاب: إنما وَ لِيَ عمر بن عبد العزيزسنتين ونصفًا ، فذلك ثلاثون شهرًا ، فمامات حتى جعار الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقرآء ، فما يبرح حتى يرجع بماله ، يتذكر من يضعه فيهم فما يجده، فيرجع بماله . قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس(١)

> حيوان عمر لابنه وقدسألهان يزوجه

قال(٢٠) : وطلب ابن العمر بن عبد العزيز [ إلى أييه (١)] أن وسسهبوروب عابة مربية اللل يزوجه وأن <sup>م</sup>يصدق عنه من بيت المال — وكان<sup>(۱۲)</sup> لابنه ذلك امرأة - فغضب (1) لذلك عمر بن عبد العزيز [ وكتب (١٠) إليه لَمَمر الله (١٠) ] لقد أناني كتابك تسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت مال المسلمين ، وأبنآ ﴿ المهاجرين لا يجد أحدهم امرأةً " يستمف بها فلا أُعرفن ماكتبت بمثل هذا . . ثم كتب إليه أن أُنظر إلى ما قِبَلَكَ من تُحاسنا ومتاعنا ، واستعن بثمنه على ما بدالك.

> \* بيه عن الضرب بالسرابط وإننه بالدقاف في العرس

وقال يزيد بن أبي حبيب : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز (۱) زیادة فی ب . (۲) زیادة فی ش. (۳) فی ب : « وکانت ».

 <sup>(</sup>٤) في ب: « فأغضب ذلك عمر ». (ه) في ش: « وقال لقد أتانى ».

في اللعب في الدفاف والبَرابِط في العرس . فكتب إليَّ عمر بن عبد العزيز : امنع الذين يضربون البَرابِط، ودع الذين يضربون بالدفاف، فإن ذلك يفرق بين النكاح والسفاح .

وقال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يردُّ المظالم إلى اكتناؤه وردالمثام أهلها بنير البينة القاطمة [و (١١) ]كان يكتفي باليسير، إذا عرف والماد بيت مال وجه مُظْلِمة الرجل ردها عليه، ولم يكلفه تحقيق البينة، لما يعرف الداقى قائل من عَشْم الولاة قبله على الناس، ولقد أنفد (١) بيت مال العراق في رد المظالم حي عمل إليها من الشام.

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن أخا من إخوانه مات ، ثم بلغه كتابهم البعض خلاف ذلك فكتب إليه عمر : أما بعد فقد بلغناخبر و يعه إخوانك موهومي ثم أتانا تكذيب ما بلغنا من الرضح الأول ، فأنم ذلك أن يسر نا وإن كان السرور (٣) بذلك يوشك الانقطاع يتبعه عن قليل (٤) تصديق الخبر الأول . فهل أنت يا عبدالله إلا كرجل ذاق الموت ثم سأل الرجعة فأسعف بطلبته ، فهو متأهب مبادر ممرس (٥) في جهازه بأقل ما يسره من ماله ، إلى دار قراره ، لا يرى أن له من ماله ، فإن المنبون في الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) زيادة في ب. (٢) في ش، ب: « أنفد». (٣) فيش: « المسرور».

<sup>(</sup>٤) في ش : «قلل ». (٥) في ش : « معىر ».

من اجتمع له مال فليل أو كثير ثم لم يكن [ له'' ] من شيء .ولم يزل الليلوالنهار سريمين في نفاذ الأيام، وطيِّ الآجال، ونقض العمر ، ولا يزالان على ذلك ميفنيان و يبليان ما مرًّا به . هيهات قد صحبا نوحاً [ وهوداً وقروناً بين ذلك كثيراً فأضحوا <sup>(١)</sup> ] قد لحقوا بربهمووردواعلى أعمالهم ،فأصبحالليل والنهار غضين<sup>(٢)</sup> جديدين ولم أيبلِها (٢٠) أحدُّ أفنياه ، ولم أيفْينها من مرًّا به (١٠) [ ومستمدين لمن بقى بمثل ما أصابا به من مضي (١) ] وإنك اليوم شريف ناس كثير من شُرَ بالك وقُر َ نا لك ، فهل أنت إلا كرجل قطعت أعضاؤه عضواً عضواً فلم يبق إلا ُحشاشة نفسه ، فهو ينتظر الداعي لها صباحاً ومساءً ؛ فنستغفر اللهلسيء أعمالنا ، ونعوذ به من مقته إيانا [ على (١) ]مانعظ به أنفسناوالسلام.

وبعث عمر بن عبد العزيز محمد بن الزبير الحنظلي إلى شوذب عبالدرين. شونبالمروري الحروري وأصحابه حين خرجوا بالجزيرة قال: فكتب معنا إليهم<sup>(ه)</sup> كتابًا، فأتيناهم فأبلغناهم رسالته [و(١)] كتابه، فبعثوا معنا رجلين منهــم أحدهما من بني شيبان والآخر فيحبشية (٦) وهو

مناظرة عمر بن عبدالعريز اصحاب

<sup>(</sup>١) زيادة في ب. (٢) في ش «غضير ». (٣) في ش: « يلبسهما » ـُـ (٤) في ش ، «ما مرا به». (٥) في ش : « فكتب إلينا معهم » . (٦) كذا في س ، ب. وفي تاريخ المسعودى : هوالآخر فيه حبسة » ، وفي تأريخ ابن الانير: « وأرسل إلَّى عمر مولى لبني شيبان حبسيا اسمه عاصم ، ورجلا من بني يسكر».

أُسدُّ(()الرجلين حجةً [ ولسانًا(٢) ] فقدمنا بهما إلى عمر بن عبدالعزيز وهو بخُنَاصرَة ، فصعدناإليه في غرفة معهفيها ابنه عبدالملك وكانبه مزاحم، فأعلمناه مكانهما فقال: ابحثوهما أن لا يكون<sup>(١٣)</sup> معهمــا حديدة ، ثم أدخلوهما ففعلنا ، فلما دخلا قالا : السلام عليكم ، ثم جلساً، فقال لهما عمر : أخيراني ما أخرجكما مخرجكما هذا ﴿ وأَي شيء نقمتم علينا ? فقال الذي في حبشية (٢) : والله ما نقمنا عليك في سير تك ، فا نك لَتُحرى (° ) العدل والإحسان ، ولكن يبننا ويينك أمر<sup>د.</sup> إن أعطيتناه فأنت منا ونحن منك ، وإن<sup>(١)</sup> منعتناه فلست منا ولسنا منك ، قال عمر : وما هو ? قال : رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك ، وسلكت غير طريقهم وسميتها مظالم ، فإن زعمت أنك على هدًّى وهم على ضلال ٍ فابرأ منهم وٱلعنهم ، فهو الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرَّق قال : فتكلم عمر عند ذلك فقال : إني قد عرفت أو ظننت أنكم لم تخرجوا لطلب الدنيا ، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها . وأنا سائلكم(٧) عن أمر فبالله لتصدقاني [ عنه فيما بلغه علمكما<sup>(٢)</sup> ] . قالا : نفمل . قال : أرأيتم

<sup>(</sup>۱) في ش : «أشد». (۲) زيادة في ب (۳)كذافي ش . ب . وفي باريخ المسعودى : « ويه السعودى » فتشوهما لثلا يكون معهما حديد » . (٤) في السعودى : « ويه حبسة » . وفي ابن الا ثير : « فقال عاصم » . (٥) كذا في ب . وفي ش : لتجزى » . وفي ان الا ثير : « لتتحرى » . وفي السعودى : « لتجزئ بالعدل » . (٦) قوله : « وانمنعتاء . . . منك » زيادة في ش . (٧) في ب : «مسائلك كل » .

أبابكر وعمر أليسامن أسلافكم وممن تتولُّون وتشهدون لهما بالنجاة ؛ قالا : بلي . فقال : هل <sup>(١)</sup>تعلمون أن المرب ارتدَّت بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبو بكر ، فسفك الدمآء ، وسبى الذراري ، وأخذ الأموال ؛ قالًا : قد كان ذلك . قال . فهل تعلمان أن عمر لما قام بمده ردَّ تلك السبايا إلى عشائرهم ? قالا . قد كان ذلك . قال . فهل برىء أبوبكر من عمر، أو عمر من أبي بكر؟ قالاً : لا قال : فهل تبرأون منواحدٍ منها \* قالاً : لا قال : أخبراني عن أهل النهروان أَليسوا من أسلافكم وممن تتولون وتشهدون لهم بالنجاة ? قالا : بلي قال : فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خَرْجُوا إليهم كَفُوا أيديهم ، فلم يخيفوا آمناً ، ولم يسفكوا دماً ، ولم يأخذوا مالاً ؟ قالا : قدكان ذلك . قال : فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مععبدالله بنوهبالراسي استعرضوا الناس فقتلوهم، وعرضوا المبدَّالله بن خَبَّاب صاحب الني صلى الله عليه وسلم فقتلوه وقتلوا جاريته ، ثم صبّحوا حيًّا من العرب يقال لهم بنو قُطَيْعَةَ <sup>(٢)</sup>فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء والوالدانحتى جُمَّلُوا يَلْقُونَ الأَطْفَالُفِي قدور الأَقْطُ وهي تَفُور بِهُمْ <sup>(٣)</sup> ? قالاً : قدكان ذلك قال : فهل بريء أهل الكوفة من أهل البصرة ، أو أهلُ البصرة من أهل الكوفة ? قالا: لا قال: فهل تبرأون من

 <sup>(</sup>١) في ب : « قال فهل » . (٢) فى ب : « بنو فظيعة » . (٣) فى ش : « لهم » .

طائفةٍ منهما ('' ? قالا : لا قال عمر : أخبراني أرأيتم الدين واحداً أماثنين ? قالاً : بلواحد قال : فهل(٢٠)يسعكم [ فيه (٣) ] شيءيعجز عَنَى ? قالاً : لا قال : فكيف وسمكم أن تَوَلّيتم أبا بكر وعمر ، وتولى كل واحدٍ منها صاحبه وقداختلفت سيرتهما ? أم كيفوسم أهل الكوفة أن تَولُّوا أهل البصرة ، وأهل البصرة أهل الكوفة وقد اختلفوا ؛ وكيف وسعكم <sup>(٤)</sup> أن توليتموهم جميعاً وقد اختلفوا في أعظم الأشياء : في الدماء والفروج والأموال. ولا يسمني بزعمكما إلا لعن أهل بيتي والبراءة منهم، فإن [كان (٣)] لعن أهل الذنوب فريضةً مفروضة لا بد منها، فأخبرنى عنك أيها المتكلم متى عهدك بلمن أهل فرعون و [يقال(٢) ] بلمن هامان ، قال : ما أذكر متى لعنته قال: ويحك فيسعك ترك لعن فرعون، ولا يسعني بزعمك إلا لعن أهل بيتي والبرآءة منهم؟ ويحكم إنكم قوم ٌ مجهال ، أردتم أمراً فأخطأ تموه ، فأنتم تقبلون من الناس ماردعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و تردون عليهم ما قبل منهم ، ويأمن عندكم من خاف عنده ، ويخاف (٥) عندكم من أمن عنده ، قالا : ما نحن كذلك قال: بلى تُقرُّون بذلك الآن . هل عامتم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس وهم عَبَدَةُ أوثان ، فدعاهم إلى

<sup>(</sup>۱) في ب: «منهم». (۲) في ب: « فكيف». (۲) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٤) فى ب: « وسعهم » . (٥) في ش : « وحاف» .

أن يخلموا الأوثان، وأن يُشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، فمن فعل ذلك حقن دمه ، وأمن عنده ، وكان أسوة المسلمين ، ومن أبي ذلك جاهده ? قالا : بلي قال : أفلستم (١) أنتم اليوم تبرأون ممن يخلع الأوثان، وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وتلمنونه وتقتلونه وتستحلون دمه، وتَلْقَوْنَ من يأبي ذلك من سائر الأم من اليهود والنصارى فتحرمون دمه ويأمن <sup>(۲)</sup> عندكم؛ فقال الذي في حبشية <sup>(۳)</sup> : مارأيت حجةً أين ولا أقرب مأخذاً من حجتك ، أما أنا فأشهد أنك على الحق، وأنتى بريء ممن خالفك ، وقال للشيباني (\*): فأنت ما تقول ? قال : ما أحسن ما قلت وأحسن <sup>(٥)</sup> ما وصفت ولكن أكره أن أفتات على المسامين بأمر لا أدرى ماحجتهم [ فيه (٢) ] حتى أرجع إليهم فالمل عندهم حجّةً لا أعرفها . قال : فأنت أعلم قال : فأمر للحبشي <sup>(v)</sup> بمطائه ، وأقام عنده خمس عشرة ليلةً ثم مات، ولحق الشيباني بقومه فقتل معهم .

حكمة من كلامعمر

وقال عمر بن عبد العزيز : الرضا قليل ، والصبر مَعْقِل المؤمن.

<sup>(</sup>۱) في ش: «أفسلمتم». (۲) في ش: «وأس».

<sup>(</sup>٣) كدا في ش ، ن . وفي المسعودي . « فقال الحسيي ». وفي ابن الأثير:

وخرج عمر بن عبد العزيز يوماً في ولايته الخلافة بالشام (1) ببار. راحة الرعبة فركب هوومزاحم —وكان كثيراً ما يركب فيلق الركبان يتجسس على كل خير الأخبار عن القرى — فلقيهما راكب من أهل المدينة ، وسألاه عن الناس وما وراءه . فقال : إن شكما جمت لكما خبري ، وإن شكما بمنتها بمنته تبميضاً . فقالا : إنى شكما بجمه فقال : إني (٢) تركت المدينة والظالم بها مقهور (١) والمظلوم بها منصور ، والغني موفور ، والماثل عبور . فسُر " بذلك عمر وقال : والله لأن تكون البلدان كها على هذه الصفة أحب إلى مما (١) طلمت عليه الشمس .

وقدم سليان بنعبد الملك المدينة فأعطى بها مالاً عظيماً ،فقال رأى مر و اللا لمعر بن عبد العزيز :كيف رأيت ما فعلنا يا أبا حفص ؟ [ قال : المن العقد ألم الدينة للمان زدت أهل الغنى (°) ] غنى ً ، وتركت أهل الفقر بفقرهم .

وشاورسليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز في رجل دله يس سب سليمان فقال : ما ترى فيه ? فقال مَن حوْلَه : اكتب بضرب عنقه — وعمر بن عبد العزيز ساكت — فقال . مالك لا تتكلم يا عمر ? فقال : أما إذ سألتني فلا أعلم سبةً أحلّت دم مسلم إلا سبة نبي من قال : فقاموا وقام فقال سليمان : لله بلادك يا عمر والله لو قرشي طبخت في مرقته لا فضجتها .

<sup>(</sup>۱) في ش : « محلافه للسام » . (۲) في ش : « فقال » . (۳) في ت : « قال فانی » . (٤) في ت : « من كل ماطلمت » . (ه) ربادة في ت .

وخطب الناس عمرُ بن عبد العزيز فقال: ياأيها الناسمُ خنقته هالتكويللون المبرة ثم سكت ثم قال: يا أيها الناس: إن امرءاً أصبح ليس بينه وبين آدم أب مي لَمُعْرَقُ له في الموت. أيها الناس إنكم في أسلابالهالكين، وفي بيوت الميِّتين ، وفي دُور الظاعنين، جيرانًا كانوا معكم بالأمس ، أصبحوا في دُودِ خامدين ، بين آمنً روحُهُ إلى يوم القيامة ، وبين معذَّب ِ روحُهُ إلى يوم القيامة ، ثم تحملونه على أعنافكم ، ثم تضعونه في بطن ٍ من الأرض ، بعد غضارة ٍ من العيش ، وتلذَّذ ٍ في الدنيا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون [ ثم إنا لله وإنا إليه راجمون (١٠ ] أمَّ وَالله لَوَدِّدت أنه بُدىء بي وبُلْصِيني التي أنا منها ءحى يستوي عيشنا وعيشكم أمَّ والله وأردت غير هذا من الكلام (٢) لكان اللسان به منى منبسطاً ، ولكنت بأسبابه عارفًا.ثم وضع طَرَفردآ ثه على وجهه فَبكى و بكى الناسمعه.

[وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى القُرَظيُّ : أما بعدفقد حواله الى القرظمي في الموارنة مين في المواره بين الموعلةوالصدة: المنغي كتابك تعظني وتذكر ما هو لي حظُّ وعليك حق ، وقد أصبت بذلك أفضل الأجر . إن الموعظة كالصدقة ، بل هي أعظم أجراً ، وأبيّ نفعاً ، وأحسن ذخراً ، وأوجب على المرء المؤمن حقًّا ، لَكَامَةٌ يعظ بها الرجل أخاه ليزداد بهافي هدًى رغبةً خير من مال

<sup>(</sup>١) ريادة في س . (٢) في ش : « من السلام » .

يتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة ، ولَمَا يدرك أخوك بموعظتك من الدنيا ، ولأن ينجو رجل بموعظتك من هلكة خير من أن ينجو بصدقتك من فقر ، فعظ من تعظه لقضاء حق عليك ، واستعمل كذلك نفسك حين تعظ ، وكن كالطبيب المجرّب العالم الذي قد علم أنه إذا وضع الدوآء حيث لا ينبغي أعنته وأعنت نفسه ، وإذا أمسكه من حيث ينبغي جهل وأثم، وإذا أراد أن يداوي مجنونا لم يداو وهو مرسل حي يستوثق منه ويوثق له ، خشية أن لا يبلغ منه من الخير ما يتقي منه من الشر، وكان طبه وتجربته منتاح عمله (۱۱) واعلم أنه لم يُجمل المفتاح على الباب لكيا ينلق فلا يفتح ، أوليفتح فلا ينلق ، ولكن لينلق في حينه ، ويفتح في حينه .

وقال عمر بن عبد العزيز : إن استطمت فكن عالماً ، فإن خصوالهم وحب لم تستطع فكن متعلماً ، فإن لم تستطعفاً حبَّهم ، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. وقال عمر بن عبد العزيز : لقد جمل الله له مخرجاً إن قبل .

وجمع عمر بن عبد العزيز أصحابه بالسويدآء، فخرج عليهم سيمر عساللت وأوصاهم فقال: إياي والمزاح فإنه يبعث الضفن وأينبت الغلّ

<sup>(</sup>۱) فی هامش ب : « علمه » .

تحدثواً بكتاب اللهوتجالسوا به ، وتسايرواعليه ، فإذامالتم فحديث من حديث الرجال حسن جميل (١)

ماقالەغىرلعاملە على

رجل فأشكاه

واستعمل عمر بن عبد العزيز عروة بين عياض بن عدي على مكتمناً شكاءاله مكة ، فخرج عمر من مكة ، وخرج معه من خرج يشيعه حتى نزل بَمَرَّومعه عروة ، فجاء رجل فقال : أصلحالله أمير المؤمنين ، ظلمت ولاً أستطيع أن أنكلم ، فقال عمر : ويحه أخذت عليه بمين ثم قال : إن كنت صادقًا فتكلم فقال: أصلحك الله ، هذا — وأشار إلى عروة -- سامني بماليوأعطاني بهستة <sup>(١٢)</sup> آلاف درهم ، فأبيت أن أبيعه فاستعداه علي ّ غريم لي فحبسني (٣) فلم يخرجني [ حتى (١) ] بعته مالي بثلاثة آلاف درهم ، واستحلفني بالطلاق إن خاصمته أبداً ، فنظر عمر إلى عروة ثم نكت بالخيزران (\*) بين عينيه في سجدته وقال: هذه غرتني [منك ثم قال للرجل: اذهب فقد رددت (١<sup>٠</sup> ] عليك مالك . ولا حنث عليك .

ودخل عمر بن عبد العزيز على الوليد بن عبد الملك فقال: نصبحة عرين عبدالعزيزالوليدين عبداللهَ وَحَرج يا أمير المؤمنين إن عندي نصيحةً ، فإذا خلالك عقلك ، واجتمع الحجاج منهسا الحباج سهماً وراى عرف بيانة فهمك فسلني عنها : قال ما يمنعك منها الآن ? قال : أنت أعلم إذا الخوادج اجتمع لك ما أقول فإنك أحق أن تفهم. فمكث أيامًا ثم قال:

<sup>(</sup>۱) زیادة فی ب · (۲) فی ش: « وأعطانی منهست » . (۳) فی ش: « فجلسنی » . (؛) فی ش : « ملسبالحران » .

يا غلام مَن بالباب ? فقيل [ له <sup>(١)</sup> ] ناس موفيهم عمر بن عبد العزيز خقال : أدخله ، فدخل عليه فقال : نصيحتك يا أبا حفص فقال عمر: إنه ليس بعد الشرك إثماً عظم عند الله من الدم ، و إن عمالك يقتلون (٢) ويكتبون إن ذنب المفتول كذا وكذا، وأنت المسؤول عنه ، والمأخوذ به ، فاكتب إليهم أن لا يقتل أحدٌ منهم أحـداً حنى يكتب إليك بذنبه ، ثم يشهد عليه ،ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك. قال : بارك الله فيك يا أ باحفص . فكتب إلى الا مُصار فلم يَحْوَج من ذلك إلا الحجاج، فإنه أمضة، وشقٌّ عليه وأقلقه، وظن أنه لم يكتب إلى أحد غيره ، فبحث عن ذلك فقال : من أين دُّهينا \* أو من أشار على أمير المؤمنين مهذا \* فأُخبر أن عمر ابن عبد العزيز هو الذي فعل ذلك فقال : هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره . ثم إن الحجاج أرسل <sup>(٣)</sup> إلى أعرابي حروري جاف من بكر بن واثل ، ثم قال له الحجاج : ما تقول في مماوية ؛ فنال منه . قال له : ما تقول في يزيد ? فسبَّه قال: فما تقول في عبد الملك ؛ فظلُّمه قال : فما تقول في الوليد؛ فقال : أجورُهم حين ولاك وهو يعلم عدآءك (<sup>٤)</sup> وظامك. قال فسكت عنه الحجاج وافترصها منه ثم [ بعث(١) ] به إلى الوليد وكتب إليه: أنا أُحْوَط

<sup>(</sup>١) زياده في ب . (٢) في ب : « يعتلون » . (٣) في ش : « أشد » .

<sup>(</sup>٤) في سُ : « عدلك » . وفي ب : « عداك » .

لديني، وأرعى لما استرعيتني، وأحفظ له من أن أقتل أحداً لم يستوجب ذلك، وقد بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على هذا الرأي فشأنك وأياه . فدخل الحروري على الوليد وعنده أشراف أهل الشام وعمر فيهم ، فقال له الوليد: ما تقول فيٌّ ؛ قال : ظالمُ م ﺟﺎڻر<sup>‹،</sup>ﺟﺒﺎر<sup>(١)</sup> . ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ؛ﻗﺎﻝ : ﺟﺒﺎر<sup>(٢)</sup>ﻋﺎﺕ <sup>(٣)</sup> قال : فما تقول في معاوية ؛ قال : ظالم مل قال الوليد لابن الريان : اضرب عنقه . فضرب عنقه ، ثم قام فدخل منزله ، وخرج الناس من عنده ، فقال : يا غلام اردد على عمر ، فردَّه عليه فقال : يا أبا حفص ما تقول في هذا؛ أصبنا فيه أم أخطأنا؛ فقال عمر: ما أصبت بقتله ، ولَغيرُ ذلك كان أرشد [ وأصوب<sup>(٤)</sup> ] ، كنت تسجنه (\*) حتى أير اجع (٦) الله عز وجل أو تدركه منيته ، فقال : شتمني وشتم عبد الملك وهو حروري أفتستحلُّ ذلك؟ قال: لعمري. ما أُستحلُّه ، لو كنت سجنته إن بدا لك أو تعفو عنه . فقام الوليد مُغْضَبًا ، فقال ابن الريان لعمر ؟ يغفر الله لك يا أيا حفص ، لقد راددت أمير المؤمنين حتى ظننت أن سيأمرني بضرب عنقك. فقال عمر : ولو أمرك كنت تفعل ? قال : إي لعمري. قال عمر : اذهب إليك.

<sup>(</sup>١) زيادة في ش. (٢) في ب: « جائر ». (٣) في ش، ب: « عاتى ».

<sup>(</sup>٤) زيادة في ب . (٥) في ش : « سجنته » . (٦) في ش : « نراجع » .

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: يا فلان قرأت البارحة سورة فيها زيارة (أَلْهُيكُمُ النَّكَالُوُ. حَتَّى زُرْثُمُ الْفَقَا بِرَ)(١) فكم عسى الزائر يلبث عند المزورحتى ينكنيء(١) إما إلىجنة وإما إلى نار.

[قال: ودخل زيان بن عبد العزيز على عمر بن عبد العزيز ، ارت عرمن الطلم فتحدث معه ساعة فقال : لقد طالت هذه الليلة علي وقل نومي فيها ، فقهت عشآء تعشيت به ، فقال : وما هو ؟ قال : عدس وبصل فقال له زيان : لقد وسع الله عليك ولكن تضيَّق على نفسك ، وأكثر زيان لائمته فقال : يا زيان أخبرتك خبري ، وأطلعتك على سري ، فوجدتك غاشا غير ناصح ، أم والله لاأعود إلى مثلها أبداً ما بقيت .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المواسم: أما بعد فأيمّا اعلاه الجراتز ان رجل قدم علينا في رد مُظلِمة ، أو أمر يُصلح الله به خاصًا أو بله على الحبر عامًا أمن أمر الدين فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار ، بقدر ما لحرى من الحسبة وبعد سفر ، لعل الله يحيي به حقًا ، أو يميت به باطلاً ، أو يفتح به من ورائه خيراً ، ولولا أني أُطيل عليكم وأُطنب فيسَمْ غَلَمَ خلك عن مناسكم لسمت أموراً من الحق أظهرها الله ،

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر الآيتان ١و٢ (٢) في ش « يتلقي » .

وأموراً من الباطل أماتها الله ، وكان الله هوالمتوحد لكم في ذلك ، لاتجدون غيره ،فاينه لو وَكلتي إلى نفسي لكنت كغيري والسلام .

> همر بن عبد العزيز والانصاري

وأتى عمر بن عبدالعزيز رجل من الأنصار فقال : ياأمير المؤمنين احفظ في بلآء أبي . قال : وماكان بلاؤه ؛ قال : ياأمير المؤمنين إن أبي كان أعمى من الأنصار ، وإن امرأة أمن المسركين كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم . فقال أبي أما لهذه المرأة أحد مكنها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أقعدوني على طريقها ، فإذا مر"ت فأذنوني ، فأقعدوه على طريقها ، فاما مر"ت آذنوه بها ، فو ثب عليها فضربها حتى قتلها . فقال عمر :

تلك المثالب (١) لاقعبان من لبن شيبا بمآء فعادا بعد أبو الا هكذا أنشدنا أيوب بن سويد فيما حفظت عنه عن عبد الله بن شو ذب قال محمد: وأنشدني أبي عبد الله بن عبد الحكم هذا البيت « تلك المكارم » .

> بشارةالحجاج يخلافة عمر

قال أبو عبدالله: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: نَعَسَ الحجاج وعنده عنبسة بن سعيد بن الماص قال: وقد ذكر الحجاج عمر بن عبدالعزيز فنلت (٣) منه لأرضية فقال لي: مه إنا نقول إنه سيملي هذا الأمر ويعدل فيه، ونَعَسَ فرجت وخرج من عنده،

<sup>(</sup>۱) في هامش ب: « المكارم ». (۲) فيالاصل: « فقلت ».

فانتبه الحجاج فلم يرَ أحداً. فقال: عجّلوا عليّ بمنبسة فقال: أي شيء قلت لك ? قال: لاشيء أصلحك الله. فقال: بلي والذي نفسى بيده لنّ سمعتُه من أحد لأضربن عنقك.

وقال سعيد بن صفوان : كان بين عبد لللك بن أَرْطَاةً ، عن رجا ". بن حيوة وَرجا ۗ عَ بن حَيْوُ وَ الكندي ، وبين عمر بن عبدالعزيز صداقة وصحبة وسارة عرب عبد في نسكهم وعبادتهم ، وكان رجاء بن حَيْوَةَ مِن أَهُلِ الأُوْدُنَّ بِشُـلِمَانَ بِنَعِيدٍ في نسكهم وعبادتهم ، وكان رجاء بن حَيْوَةَ مِن أَهُلِ الأُوْدُنِّ بِشُـلِمانَ بِنَعِيدٍ وكان من أعبد أهلزمانه، وكان مَرْضيًّا حكيماً ذا أناةٍ ووقار، وكانت الخلفاء تعرفه بفضله، فيتخذونه وزيراً ومستشاراً وقيّماً على تُمَّالهم وأولادهم ، وكانت له من الخاصة والمنزلة عند سليمان ابن عبد الملك ما ليس لاً حد ، يثق به ويستريح إليه . قال : وولَّى سليمانٌ عمر على المدينة ، وكانت لعمر بن عبد العزيز عند سليمان منزلةً و ناحيةً وخاصةً دون بني مروان ، فأراد أن يعلم علم عمر وحاله التي هو عليها، فبعث إليه رجّاًء بن حَيْوَةَ ليأتي بخبره وطريقته وحاله في سيرته وطعمته (١) الذي كان يحدث به نفسه ، فقدمرجاً -ابن حَيْوًا لَمَ على عمر بن عبد العزيز ، فلم يألُ عن إلطافه و إكرامه وتقريبه ، وأقام عنده أياماً ، فكان كلَّا أصبح دخل على عمر بعد صلاة الصبح، فيتحدثان لايدخل عليها أحدُّ حتى يخرج رجاًء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعلها « طمعه » أو « طعمته التي كان يحدثهما نفسه »

من عنده ، فبينما رجاء ذات يوم عنده — وقد رآى رؤيا فأصبح وقد حفظها – قال . فجعل يحدث نفسه وعمر محدثه . فأنكره عمر فقال: يا أبا المقدام اني لأ نكر بعض حالك اليوم فماشأ نك وقال: إن الذي ترى وإنكارك إياي لرؤيا رأيتها الليلة ، فأنا أعجب وأحدث بها نفسى ؛ فقال عمر : اقصصها رحمك الله فقال : نعم وإن لك فيها نصيبًا : رأيت الليلة كأن أبواب السمآء فتحت ، فبينا أنا أرمقها إذ أقبل ملكان يهويان ، معهما سرير " لم أرّ مثله حسنًا ، حتى وضعاه بالمدينة ، ثم صعدا وأنا أنظر إليهما حتى دخلا أبواب السمآء ، فلبنا مليًّا ، ثم أقبلاومهما ثياب ين لمأر مثلها، وشمَمْت عَبَقَ مسكٍّ لم أشمٌّ مثله قط ، فمهداها على ذلك السرير ، فدنوت منهما فقلت: ماهذه الثياب ؟قالا: هذه السندس و الإستبرق الذي ذكر اللهُ في القرآن ، ثم صمدا فلبثا مليًّا ، ثم أقبلا معهما برجل أدعج العينين ، ذي وَفْرة ، شديد سواد الشعر ، بعيد ما بين المنكبين ، مربوع الجسم ، عليه هيبة ووقار ، حتى أقعداه على ذلك السرير من فوق تلك الفُرْش ، فدنوت منهما فقلت : من هذا الرجل ? فقالاً : هذا محمد صلى الله عليه وسلم ، قال فهبتُه هيبةً شديدة ، و تأخرت ناكصًا على عقبيٌّ ، حَي كنت منه بمكان منظرٍ ومسمع، فبينا أناكذاك إذ أتي برجلٍ قد نهزه القتير،

ضرْب الجسم ، حسن اللحم ، مشدودة بداه إلى عنقه ؛ حتى و ُقف يين يديه، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه فيما كان من فعاله <sup>(1)</sup> في الإسلام، ويقول أنت صاحى في الغار، وأنت أبو بكر الصديق، والأمر ههنا إلى غيري، ولست أملكلك من الله شيئًا ، فلم يزل قائمًا بين يديه ، ثم أُمر به فاطلق عنه ، وأُجلس عند رأس السرير على الأرض ، ثم أني برجل حسن اللحم ، قد نهزه القتير ، مجموعة يداه إلى عنقه ، حتى و قف بين يديه ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه بضاله (1) في الاسلام، ويقول : أما إِنك الفاروق الذي أعز الله عزوجل بهالدين ، وأنت صاحباليهودي . والأمر ههنا إلىغيري ، ولستأملكاك منالله شيئًا ، فلم يزل قائمًا بين يديه مليًّا ، ثم أطلق عنه واجلس مع أبي بكر، هَا زالَ كَذَاكَ يُؤْتَى بْخَلِيفَة خَلِيفَة حَى أَفْضَى الأَ مَرَ إِلَيْكَ ، فَامَاسِمُع عمر ذلك منه ارتاع فاستوىّ جالسّاً ثم قال : يا أبا المقدام فماذا 'صنع بي ? قال : أُتي بكبموعةً يداك إلىعنقك،ثم وُقفت بين يديه طويلاً ثم أُمر بك فأطلق النُّل، ثم أجلست مع أبي بكروعمر بن الخطاب فاشتد عجب عمر بن عبد العزيز لرؤيا رجاء بن حيُّومَ ثم قال : يلأبا المقدام والله نولا ما أثق به من صحتك وورعك ، وجِدكُ

<sup>(</sup>۱) في هامش ب: « بحصاله ».

واجهادك ، ووفائك وصدقك ، لا نبأتك أي لا ألي شيئاً من الجلافة أبداً ، ولكني قد سممت كلامك ورؤياك ، وما أخلق بي ، سوف أُ بتلى بأمر هذه الأمة . فوالله لئن ٱبتُليت بذلك وإنها شرف الدنيا لا طللن مها شرف الآخرة .

عمر مُمْفَجًا فقال: ا تَقِ الله يا ابن كب ، لا تكن ذُ بالةً تضيء الناس وتحرق نفسها. فلما و لي الخلافة سأل عن محمد بن كعب القرطيِّ ، فأخبر أنه غاز ، فكتب إلى عامله على الدروب يأمره أذ يجهزه ويسرِّحه إن خرج إليه من غزوة ، إلا أن يكره ذلك فيمفيه ، فلما خرج محمد إلى العامل سأله أن يسير إلى عمر وأقرأه الكتاب ، قال : أما الجهاز فلا حاجة لي به ، أنا أقوى ، وقد كنت أردت المسير إليه لو لم يأت كتابه في أمري ، فتوجه إلى عمر ، فلما دخل رآه على هيئة غير الهيئة التي كان تعهده عليها ، فقال : يا محمد استففر لي من سوء مردودي عليك حين وعظتني بالمدينة ، وبكي حتى اختبلت لحيته . فقال محمد : غفر الله لك ياأمير بالمدينة وأبك عمر يقلّب فيه المؤمنين وأقالك عمر يقلّب فيه

بصره، فقال عمر . يا محمد فيم تنظر إلى \* فقال: يا أمير المؤمنين أنظر وأتمجب فأقول: أين ذاك اللون النضير، والشعرة الحسنة، والبدن الريان \* فقال عمر: فكيف لورأيتني بعد ثلاث من دفني، وقد سقطت حدقتاي على خدّي ، وسال منخراي وفي صديداً ووداً ؛ كنت أشد أنكرة لي منك اليوم (١)

وقال سهل بن صدقة مولى محر بن عبد العزيز: إنه لماأ فضت تخييم جواريه عين المنظفة إلى محمر سمعوا في منزله بكآم عالياً ، فسئل عن ذلك البكآء والاساك على غير فقيل : إن محر خير جواريه فقال : إنه قد نزل بي أمر" شغلي عنكن ، فن اختارت منكن العتق أعتقتها ، ومن أمسكتها لم يكن لها مني شيء ، فبكين بكآء شديداً يأساً منه .

وقال: ودخل رجل<sup>م</sup> على سليمان بن عبد الملك ، وكان قد سبان ن عبد خبره بأن الجلافة تأتيه إلى أيام ، فجاءت على نحو مما ذكر له<sup>(۲)</sup> الله جبره. فقال سليمان ن من الخليفة بمدي ؛ فقال ما أدري . فقال : ويحك أيوب ابني قال : ما أجد أيوب في شيء من الخلفاء ولكن أجدك تستخلف من بعدك رجلاً يكفِّر الله من بعدك رجلاً يكفِّر الله من بعدك رخو بك .

وقال مالك بن أنس: قدم ابن زرارة على عمر بن عبد العزيز بالماللسطنينة قال: جئتك من عند قوم أحوج الناس إلى معروفك وصِلَتك. وفدو الام (١) زيادة في ب. (٧) في ش: «على نحو ماذكرت له». قال :كلا يا ابن زرارة إلا ماكان من أهل قُسُطُنَطِينيّة َ .

وقال إبراهيم بن كشييط: لقد جاءني العقل حين جاءنا من عند عمر بن عبد العزيز حين مات سليان بن عبد الملك و إني لأ طلب(١) الْمُدّ الواحد من الطعام بسبعين دينارًا .

ابن الحسكم وهشآم

قال . ولما بايم (٢) الناس عمر بن عبدالعزيز بعد مُهُم يُحسليمان بن مسم وهمه ابن عبد الله بلغ ذلك عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص فكتب إلى هشام ابن عبد الملك [ يوبخه (٣) ] فقال :

أبلغ <sup>(1)</sup> هشاماً والذين تجمعوا بدابق غي لاوُقيتمردىالدهر<sup>(١)</sup> وأَنَّمَ أَخذتم حَتفكم بأ كُفَّكُمْ كباحثةٍ عنمُديةٍ وهي لاندري(٢) عشية بايسم إمامًا مخالفًا [له<sup>(٣)</sup>]شجن بن المدينةوالحجر فأجابه [ بمض ولد مروان عن (٧) ]هشام [ بن عبدالملك (٧)]

[ فقال (۳)

<sup>(</sup>١) في ش: « لاطلت » . (٢) في ش: « بلغ » . (٣) زيادة في ب . (٤) في رواية لابن عساكر : «فقل لهشام ». (٥) اورد ابن عساكر في تاريخه هذاالشطر على روايتين الأولى: « بدابق لاسلمتم آخر الدهر ، والاخرى: « بدابق موتوا لاسلمتم يد الدهر ». (٦) قال ابن عساكر في تاريخه : قوله مَكَاحَثَةَ الحُ » مثل يضرب الذي يثير بجله مايؤديه إلى هلاكه ، أو للاضرار به . وأصله أن ناساً أخذوا شاة ليست لهم فأرادوا أكلها فلم يجدوا مايذبجونها به ، فهموا بتخليتها فاضطربت عليهم ولم تزل تنير الا رض وتبشرها بقوائمها فظهر لهم فيما احتفرته مدية فذبحوها بها وصارت هذه القصة مثلا سائراً . ا ه (٧) زيادة في تاريخ الحافظ ابن عساكر.

أبلغ أبا مروان عني رسالةً فاذا ذبمت من وفائي ومن صبري إ ولوكان ما تدعو إليه هو الهدى لماكنت فيه ذاعناً ولاذكر (١) [وكنت من الريش الدُّ بابي ولم تكن من الزمرة الأولى ولا منبت الصبر (٢)] ونحن كفيناك الأمور كماكني أبونا أباك الأمر في سالف الدهر

وقال سالم الأفطس: كان عمر بن عبد العزيز من ألبس حال عرقب المناس والمعند وحالمعين الناس ، وأعطر الناس ، فلما سُلِّم عليه بإمارة المؤمنين أدخل رأسه المنطنة وحالمعين بين ركبتيه ، ثم بكي بكآء شديداً ، فقال الناس: يبكي فرحاً الله المناسبوء بالخلافة . ثم رفع رأسه ومسح عينيه ثم قال : اللهم ارزقني عقلاً يتفعني ، واجعل ما أصير إليه أهم بما يزول عني . ثم دخل منزله فألقى تلك الثياب عنه ، وغسل ذلك الطيب ، ودعا الحجام فأخذ من شعره ثم دعا بدواة وقرطاس وكتب بيده :

من عبد الله [ عمر (") ] بن عبد العزيز [ إلى (") ] الحسن ابن أبي الحسن البصري ، ومطرّف بن عبد الله بن الشّغيّر . سلام " عليكما [ فإني أحمد إليكما (") ] الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ، أما بمد فإني أوصيكما بتقوى الله ، فإن من يقولها كثير ، ومن يعمل بها فليل ، فإذا أتا كما كتابي فعظانى ولا تزكيانى والسلام .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الحافظ ابن عساكر: « فما أنت فيه ذو غناء ولا وفر ».

 <sup>(</sup>۲) زيادة فى ب. وروى هذا البيت في تاريخ إن عساكر هكذا : «وأنت من الريش . . . . ولا وسط الظهر » . (۳) زيادة فى ب .

جواب الحسن

فكتب إليه الحسن [ بن أبي الحسن <sup>(١)</sup> | البصري : إلى عمر ابن عبد العزيز : سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إآ إلا هو ، أما بمد فإن الدنيا دار م مخوفة ، أُهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة ، ثهين من أكرمها ، وتكرم من أهانها ، وتفقر من جم لها، لها في كل يوم قتيل ، فكن يا أمير المؤمنين كالمداوي لجرحه ، واصبر على شدة الدواء لما تخاف من طول البلاء.

وَكَتَبِ إِلَيْهِ مُطَرِّف بن عبد الله بن الشُّخِّير : لعبد الله عمر أمير المؤمنين من مطرِّف بن عبد الله . سلام عليك ياأميرالمؤمنين ورحمة الله وبركانه ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إلَّه إلا هو ، أما بمد فليكن استثناسك بالله ، وانقطاعك إليه . فإن قوماً أنسوا بالله وانقطعوا إليه فكانوا بالله في وَحدتهم أشدَّ استثناسًا منهم بالناس في كثرة عددهم . أماتوا من الدنيا ماخافوا أزيميت قلوبهم، وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم ، فأصبحوا لما سالم الناس مها أعدآة ، جمانا الله وإياك منهم، فإنهم قد أصبحوا بها قليلاً والسلام.

> تقدير مفقة عمر فى خلافته ووضعه

وقال الحكم بن عمر الحمصي : أول شيء بدأ به عمر بن للله في سيد الله عبد العزيز لم يترك ظلامة مزرعة ، ولا طلَبَةً لأحد قبِلَه إلا ردها إليه، وباعماكان له من المزارع من عبدٍ أو أمةٍ أو آلةٍ، وباع مَا كَانَ لَهُ مِن مُتَاعِرٍ أَو مُركِرٍ أَو لِبَاسَ أَو عَطْرٍ وأَشْيَاءُ سَمَّاهَا (۱) زیادة فی ب.

الحكم هي في حديثه ، فبلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار ، ثم جملها في سبيل الله . وقال غير الحكم : بلغ ثلاثة (1) وأربعين ألف دينار في سبيل الله ، وابتاع جارية تخبز له وتطحن وتفسل ثيابه بمائة ، ووصيفاً في حاجته ورسالته . وكان يزن له كل يوم درهمين لحدو خبزه وبقله إن غلا أو رخص.

[ وقال عبد الله بن عمر (٢) الجزري: ازدحم الناس على عمر بن أمد بنه عبد العزيز يبايعونه حين دفن سليمان ، فتخرق جيب قميص ابنه ، فقال : يابني أصلح جيب قميصك ، فإنك لم تكن قط أُحوج إلى ذلك منك اليوم .

وقال ابن عيّاش: خرج عمر ذات يوم من منزله على بثلة الطاؤهننة السفر له شهباء، وعليه قميص له وملاءة ممشقة ، إذ جاء رجل على الله نظلم البه راحلة له فأناخها ، فسأل عن عمر ، فقيل له قد خرج علينا وهو أرده المراج الآن، قال : فأقبل عمر ومعه رجل [ يحادثه (٢٦) ]فقيل للرجل: هذا عمر أمير المؤمنين . فقام إليه فشكى [ إليه عدي بن أرطاة في أرض له (٤)] ، فقال عمر : أما والله ما غرّ نا منه إلا بعامته السوداء أما إني قد كتبت اليه — فضل عن وصيتي — : إنه من أتاك

<sup>(</sup>۱) في ش: «مائة». (۲) وفي رواية في د أيضاً : « عبيد الله بن عمرو ». (۲) في ش: «مائة». (۲) وفي رواية في دار أيضاً : « عبين المحاود الكلمات فيها بعص المحو في الأصل وأرجع أن ماأثبته هو عين المحود .

بيينة على حق هو له فسلمه إليه ثم قد عناك إلى . فأمر عمر برد أرضه إليه ، ثم قال له : كم أنفقت في مجيئك إلى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين تسألني عن نفقتي . وأنت قد رددت علي أرضي وهي خير من مائة ألف ؟ فقال عمر : إنما رددت عليك حقك ، فأخبر في كم أنفقت ؟ قال : ما أدري قال : أحزره قال : ستون درهما، فأمر له بها من يبت المال ، فلما ولى صاح به عمر . فرجع فقال له :خذ هذه خسة دراه من مالي فكل بها لحماً حتى ترجع إلى أهلك إن شاء الله .

حرسه على السل وقال سليمان بن داود اكخو لاني: إن عمر بن عبد العزيز كان الكتاب والسنة يقول: يا ليتني قد عمِلت فيكم بكتاب الله ، وعمِلتم به ، فكلما عمِلت فيكم بكتاب الله ، وعمِلتم به ، فكلما عمِلت فيكم بسنة وقع مني عضو "، حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي (۱)].

نفود ن لبة ولما أقبل عمر على رد المظالم ، وقطع عن بني أمية جوائزهم من عدل مر وأرزاق أحراسهم ، ورد ضياعهم إلى الخراج ، وأبطل قطائمهم واجتاعه الله وأفقره (۱) ضبئو امن ذلك فاجتمعوا إليه فقالوا : إنك قلد أجلبت (۲) يبت مال المسلمين ، وأفقرت بني أبيك فيا ترد من

 <sup>(</sup>١) زيادة في ب . (٢) في ش : « أحليت » .وفي ب : « أجليت »ولم أجد لهما من المعانى مايلائم معنى الجلة .

هذه المظالم، وهذا أمر قد وليه (۱) غيرك قبلك، فدعهم وما كان منهم، واشتغل أنت وشأنك واعمل بما رأيت. قال لهم : هذا رأيكم واشتغل أنت وشأنك واعمل بما رأيت . قال لهم : هذا أن لا تبق في الأرض مَظْلِمة إلا رددتها، على [شرط (۲)] أن لا أرد مَظْلِمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجد ألمه، ثم يمود كاكان حيًا، فإذا لم يبق مَظْلِمة إلا رددتها سالت نفسي عندها. قال فرجوا من عنده فدخلوا على بعض ولد الوليد — وكان كبيرهم وشيخهم — فسألوه أن يكتب إلى عمر يوبخه المله أن يرده عن مساحتهم فكتب إليه:

كتاب عمر بن الوليد لعمر بن عبد العزيز أما بمدفا أذريت بمن كان قبلك من الخلفآ ، وسرت بغير سيرتهم (٢) وسميتها المظالم نقصاً (١) لهم ، وعيباً لأعمالهم ، وشاعاً (١) لمن كان بمدهم من أولادهم. ولم يكن ذلك لك ، فقطمت ما أمر الله به أن يوصل ، وعملت بغير الحق في قرابتك ، و محمدت إلى أموال قريش ومواديثهم وحقوقهم ، فأدخلها بيت مالك (١) ظلماً وجوراً وعدواناً ، فاتق الله يا ابن عبد العزيز وراقبه ، فإنك قد

<sup>(</sup>١) فى ش: «ولى فيه». (٢) زيادة في ب. (٣) في ش: «سيره».

<sup>(</sup>٤) في ب : « تنقصاً لهم» . وفي صفة الصفوة لابن الجوزى : « بعضاً لهم » .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ش ، ب . وفي سيرة عمر لابن الحوزي طبع مصر : « وشنآ ناً »
 وفي المخطوطة منها : « وشناء ». وفي صة الصفوة له أيضاً « وشيناً » .

<sup>(</sup>٦) في سيرةعمر لابن الحبوزى . « بيتالمال ».

أوشكت (1) لم تطمئن على منبرك ، ان خصصت (1) ذوي قرابتك بالقطيمة والظلم ، فوالله الذي خص محمداً صلى الله عليه وسلم بما خصه [ به (1) ] من الكرامة ، لقد ازددت من الله بعداً ، في (1) ولا يتك هذه التي تزعم أنها بلاء عليك وهي كذلك . فاقتصد (0) في بعض ميلك وتحاملك . اللهم فاسأل (1) سليان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم .

جواب عمر بن مدالعزز لممر بن

قال فكت عمر بن عبد العزيز إليه ، من عمر أمير المؤمنين إلى ابن الوليد . سلام معلى من اتبع الحدى ، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإن أول أمرك يا فلان (٧) أن أمك بُنانة أمة السكوني (^)كانت تدخل دور حمص وتطوف حوانيتها (١) والله أعلم بها (١٠) فاشتراها دينار بن دينار (١١) من (١) في سيرة عمر لابن الجوزي« ان شططت » في موضع قوله . « فانك قد أُوشكت». (٢) في سيرة عمر لاينالجوزي«حتى خصصت». (٣) زيادة في ب . (٤) في ش ، ب : « وفي ولا بتك » . (ه) في ب : « فاقتصر » . وفي سيرة عمر لابن الجوزىطبعمصر: « فاقصر بعض ميلك ». (٦) في ش: « فسل » . (٧) هو عمر بن الوليد . وفي العقد الفريد : « عمر و » وهو خطأ . (٨) كدا في ش ، ب . وفي سيرة عمر لابن الجوزي وغيرها : « السكون » : (٢) كنذا في السان والنبيس وغيره وفي ش ، ب « حوانيتهم » وفي هامش س: « في حواشيها » . (١٠) في كتاب الكتاب والوزرآ ولان عدوس الحساري « لما الله أعليه » . (١١) كذا في ش ، ب ، وكتاب الكتاب والوزراء للحسساري وقال: يعني كاتب عبدالملك ومولاه . وفي سيرة عمر لابن الجوزي المخطوطة : « ذيبان بن ذيبان » . وفي النسحة المطبوعة منها ، وصفةالصفوة وغيرها: «ذيبان» .

فىء المسلمين فأهداها إلى أبيك فحملت بك فبئس المحمول وبئس الجنين (١٠ ثم نشأت فكنت جبّار أشقيًّا . كتبت إلى تُظلِّمي وزعمت أَنَّ حُرِ مَتَكُوأُ هُلَ يَبْتَكُ فِي مَالَ الْمُسْلِمِينَ الذي فَيْهُ [ حق (٢٠ ] القرابة والضميف والمسكين وابن السبيل، وإنما أنت كأحدهم للثمالهم وعليك ما عليهم ، وإن (٢٠) أظلم مني وأترك لمهدالله الذي استعملك صبيًّا سفيها تحكم في دماء المسلمين وأموالهم برأيك لم تحضره نية (١) ، ولم يكن يحمله عليه إلا حب الولد ، ولم يكن ذلك له ، ولا حقَّ له فيه ، فويلك وويل أبيك ما أكثر طلابكما وخصاءكما يوم القيامة ؛ وكيف النجاء لمن كثر خصاؤه ؛ وإن (٣) أظلم مي وأترك لمهد الله منجمل لفلانة (٥) البربرية سهاً في فيء المسلمين وصدقاتهم . أهاجرت ثكلتك أمك أم بايعت بيعة الرضوان فتستوجبَ سهام المقاتلين ? وإن (٣) أظلم مني وأترك لعهد الله ِ من استعمل قرَّة بن شريكأُ عرابياً جلفاً جافياً على مصر ، وأذن له . في المعازف والبرابط والحمر <sup>(١)</sup> وإن <sup>(٢)</sup> أظلم منى وأً ترك لصهدالله من

<sup>(</sup>١) في سدة أب الجوزى وصفة الصفوة وغيرها. « وبئس المولود » .

<sup>(</sup>٢) زياده في س . (٢) في س : « ومن » . (٤) في ش : «لم تحضر فيه».

 <sup>(</sup>٥) في سيرة عمر لابن الحوزى: « لعالية ». وفي سعة السفوة له: « لغاليه».

 <sup>(</sup>٦) في سيرة عمر لابن الجوزى . وصفة الصفوة له : « اذن له في المعازف والنهو والشبرب » . وفي الحلية لابي نعيم : « أُظهر فيها المعازف الح » .

ولّى يزيد بن أبي مسلم على جميع المغرب (١) يجبي المال الحرام ويسفك الدم (١) الحرام . رويدك لو قد التقت عليك حَلَقْتا البِطان ، وطالت بي حياة ، ورد الله الحق إلى أهله ، تفرغت لك ولا هل يبتك ، فأقت كم على المحجة البيضاء فطال ما أخذتم بُنكياً ت الطريق، وتركتم الحق وراءكم ، ومما وراء هذا (٢) ما أرجوا أن يكون خير رأي أبته (٤) يبعر قبتك [ فإن لكل مسلم فيك سعها في كتاب الله (٥) والسلام على من اتبع الهدى ولا ينال سلام الله الظالمين

[ وقال بعض أصحابنا عن عبد الله بن يوسف عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت عيسى بن المثنى الكبي ، ومحمد بن حجاج الخوالاني ، يذكر انأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض بني الوليد [كتاباً] لم يذكر فيه الله أعلم ، وفيه : (١) في ش : « العرب » . وفي سيرة عمر لابن الجوزى : « من العرب يسفك الدم الحرام وبأخذ المال الحرام» . وفي صفة الصفوة : « من العرب يسفك الدم الحرام وبأخذ المال الحرام» . وفي صفة الصفوة : « من استعمل الحجاج بن بوسف بسفك الدم الحرام » . وفي حلية الأوليا ، ولا نعم: استعمل الحجاج بن بوسف بسفك الدم الحرام» . وفي حلية الأوليا ، ولا نعم: وأطخم مني وأجور من ولي عبد أنفل الحجاز ينطق بالإشعار على منبر رسول وأطخم مني وأجور من ولي عبد أنظر الحجاز ينطق بالإشعار على منبر (سول (ألبة صلى الله عليه وسلم » . انظر الحاشية ١ صفحة ٥٠ (٧) في ش : « الدما » » . « وما ورآه هذا من الفضل ماأرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك » .

بلى إن شئت نبّاً تك بمنهو أظلم منى وأترك لمهد الله ، أبوك إذ ولى يزيد بن أبي مسلم عبد بني أبي عقيل على ثلاثة أخماس المغرب ، يقتل ويصلب ويقطع ، وفيه أكثر من هذا وأكره ، ولا لا ما يمنى منك لبعثت إليك من يحلق لِمَدَّك لِمَّة السوء هواناً بك على و قُوماً ة ، ولما يبلغ الحزام الطِبْيَيْن والسلام .

قال: وأخبرني بعض أهل العلم أن سليمان بن عبد الملك قال عنة عربن عد النزر المبان المعر بن عبد العزيز: أماترى كثرة الناس بالموسم ؟ قال:خصاؤك أن عبد اللك يا أمير المؤمنين .

وولى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المُعَيَّطي على جند سلاله بن مطام المُعَيَّطي على جند سلاله بن مطام والفراتُ بن مسلم على خراجها — فتباغيا ، حتى بلغ وعلم عربنها الأمر بالوليد أن هيأ أربعة نفر من كهول قِنِسرين يشهدون على فرات أنه يدع الصلاة ، ويُفطر شهر دمضان مقياً صحيحاً ، ولا ينتسل من الجنابة ، ويأتي أهله وهي طامث . فقدموا على عمر بن عبد العزيز فشهدوا بهذه الشهادة ، وهم مختضبون بالحنا ، فقدا رمقتموه في صلاته فلم يُصلِّها ، إما تركها متممداً وإما ساهياً ، ورأيتموه في صلاته فلم يُصلِّها ، إما تركها متممداً ما علمكم أنه لا ينتسل من الجنابة وغشيانه أهله ? والله ما هذا مما

يشتم به ولاسيما فرات في مثل عفافه وأمانته ، ياغلام انطلق بهؤلا المشيخة السوء إلى صاحب الشرط، فره فليضرب كل واحد منهم عشرين سوطًا على مَفْرِق رأسه ، وليرفق في ضربه لمكان أسنانهم ، وبحد بهم من الفضيحة ما هم صائروز إليه ، إن لم يتفمد الله ما كان منهم بعفوه ، ثم استوثق منهم بالكفلاء حتى يكون فرات هو الآخذ بحقه منهم ، أو العافي عنهم ، والعفور أقرب للتقوى وأقرب إلى الله عز وجل . ثم أصلح بين الوليد وفرات .

قال ولما قدم قابل ، وقدم الوليدوممه رؤوس أنباط قِنِسّرين كتب عمر بن عبد العزيز إلى الفرات ، فقدم ، وإنه لقاعد خلف سرير عمر إذ دخل الأنباط ، فقال لهم عمر : ماذا أعددتم لأميركم في نزله لمسيره إلى \* قالوا : وهل قدم يا أمير المؤمنين ، قال : ما علمتم به ? قالوا : لاوالله يا أمير المؤمنين ، فأقبل عمر بوجهه على الوليد فقال : يا وليد إن رجلاً ملك قِنسرين وأرضها خرج يسير في سلطانه وأرضه ، حتى انتهى إلى لا يعلم به أحد ، ولا ينفّر أحداً ولا يروعه ، خليق أن يكون متواضماً عفيفا ، قال الوليد : أجل والله يا أمير المؤمنين إنه لعفيف وإني له لظالم ، وأستغفر الله أجل واليه . فقال عمر : ما أحسن الاعترف ، وأبين فضله على وأتوب إليه . فقال عمر : ما أحسن الاعترف ، وأبين فضله على

خديمةً منه لعمر، وتزيُّنا بما هو ليس عليه: إبي قدَّرت نفتتي لشهر ٍ فوجدتها كذا وكذا درهمًا ، ورزقي يزيد على ما أحتاج إليه ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يَحطَّ فضل ذلك، فقال عمر:أراد الوليد أن يتزيَّن عندنا بما لا أظنه عليه، ولوكنت عازلاً أحداً على ظن ِّ لعزلته ، ثم أمر بحطُّ رزقه إلى الذي سأله ،ثم أمر بالكتاب إلى يزيد بن عبد الملك وهو ولى عهده: إن الوليد بن هشام كتب إلى كتابًا أكثر ظي أنه نزيّن بما ايس هو عليه ، ولو أمضيت شيئًا على ظني ما عمل لي أبدًا ، ولكني آخذ بالظاهر وعند الله علم الغيوب ، فأنا أقسم عليك إن حدث بي حادث وأفضى هذا الأمَّر إليك، فسألك أن تردُّ إليه رزقه ، وذكر أني نقصته فلا يظفر منك بهذا ، فإنما خادع به الله واللهُ خادعه ، فلما استُخلف يزيد كتب إليه الوليد : إن عمر نقصني وظلمني ، فغضب يزيد وبعث إليه فمزله وأُغرمه كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيدكلها ، فلم يل له عملاً حتى هلك .

وقال عبد الرحمن بن سليان بن عبد الملك : دخلت على همر أثوال صر في الحلما.التلانة تبه ابن عبد العزيز وعنده مولى له يقال له مزاحم ، وهو جالس على حَشَيَّةً وسادة خشنة ، فلما رآني قال : أَدْنُ يا عبد الرحمن ، فأخذ بيدي وأقمدني معه على حَشيَّته ثم قال: يا عبد الرحمن ما فمل الثلاثة ? فقلت من الثلاثة ؟ قال جدال وأبوك وعمك قال قلت : وَلُوا مثل ما وَليت ثم دُعوا فأجابوا قال : أَفلا أَنبتك بخبره ؛ قلت : بلي قال : أما جدُّك فإني صحبته فيمن صحبه ، ومرَّضته فيمن مرَّضه ، ودفنته فيمن دفنه ، فلم أرأحداً أعلم بالدنيا منه ، ثم صارت الأشياء إلى عمك، فصحبته فيمن صحبه، ومرّضته فيمن مرَّضه، ودفتنه فيمن دفنه ، فلم أرّ أحداً كان أغلب للدنيا منه ، ثم صارت الأشياء إلى أيبك. فصحبته فيمن صحبه، ومرضته فيمن مرضه، ودفنته فيمن دفنه ، فلم أرّ أحداً كان آكل للدنيا منه . ثم أقبلت إليّ الدنيا تريدني على ديني . قال :ثم خنقته العبرة فبكي . فلمارأًى مولاه مزاحم ذلك منه قال. قم يا عبد الرحمن قال. فقمت فما بلفت باب البيت حتى سمعته يخور خُوار الثور بكاء وانتحابًا

وقال ابن عياش : كانت لعمر مِرْقاتان يرقى من صحن داره إلى قمر بيته [عليهما] ، فانقلمت إحدى المِرْقاتين فأتاها رجل من أهل بيته فأصلحها كر إهية أن بشق على عمر ، فلما جآء عمر [و] نظر إليها قال : من صنع هذا ؛ قالوا : فلان قال : على به فلما جاء قال . ويحك يا فلان ، أنفست على عمر أن يخرج من الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة ؛ والله لولا أن يكون فساد بعد إصلاح لنيرتها إلى ما كانت عليه .

ق ناره

وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة بن سعيد — وسأله حاجةً — س مر بالله عالمية النعراه على العلم النعراه عندك حلالاً فهو كافيك ، وإن كان والختاسين عندك حلالاً فهو كافيك ، وإن كان والختاسين عندك حلالاً فهو كافيك ، وإن كان والختاسين أعتاج أنت ، فال . لاقال . أفتأمرني أن أعمر إلى مال الله فأ عطيكة من غير حاجة بك إليه وأدع فقراء المسلمين ، لو كنت غادماً أديت غرمك ، أو محتاجاً أمرت لك بما يُصلحك ، فعليك بمالك الذي عندك فكله واتّى الله ، وافظر أولاً من أين جمعته ، وأفظر لنفسك قبل أن ينظر إليك من ليس لك عنده هو ادة ولا مراجعة (١)

قال: ووفد على عمر بن عبد العزيز بريد من بمض الا فاق حول الديد فاتهم إلى باب عمر ليلاً ، فقرع الباب غرج إليه البواب فقال: النسة والسراح أعلم أمير المؤمنين أن بالباب رسولا من فلان (٢٠) عامله ، فدخل فأعلم عمر – وقد كانأ داد أن ينام – فقمد وقال: ائذن له فدخل الرسول فدعا عمر بشممة غليظة فأججت ناراً ، وأجلس الرسول وجلس عمر ، فسأله عن حال أهل البلد ومن بها من المسلمين وأهل المهد، وكيف شيرة العامل، وكيف الاسعاد، وكيف أبناء المهاجرين والأنصاد ، وأبناء السبيل والفقرآه ، وهل أعطى كل ذي حن حقه ، وهل له شاك ، وهل ظلم أحداً ، فأ نبأه بجميعما علم الرسول من

<sup>(</sup>۱) ريادة في س · (۲) في س: « رسول والان » .

أمر تلك المملكة <sup>(1)</sup>، يسأله فيُحفى السؤال ، حتى إذا فرغ عمر من مسألته قال له : يا أمير المؤمنين كيف حالك في نفسك وبدنك م وكيف عيالك وجميم أهل خزانتك ومن تُعنى بشأنه ؛ قال: فنفيخ عمر الشممة فأطفاهاً بنفخته وقال : يا غلام علىّ بسراج فدعى بفتيلة لانكاد تضيء فقال: سل عما أحببت . [ فسأله عن حاله فأخبره عن حاله (٢) ] وحال ولده وعياله وأهل بيته ، فعجب البريدلاشمعة وإطفائه إياها وقال: يا أمير المؤمنين رأيتك فعلت أمراً مارأيتك فعلت مثله . قال : وما هو؟ قال : إطفاؤك الشمعة عند مسألتي إياك عن حالك وشأنك. فقال . ياعبد الله إن الشمعة التي رأ يتني أطفأتها من مال الله ومال المسلمين ، وكنتُ أسألك<sup>(٣)</sup> عن حوائجهم وأمرهم ، فكانت [ تلك (٢٠) ] الشمعة تَقِدُ بين يدى َّ فيما يصلحهم ، وهي لهم ، فلمــا صرت لشأني وأمر عيالي ونفسى أطفأت نار المسلمين.

<sup>(</sup>١) فِي ب : « البلدة » . (٢) زيادة في ب . (٣) في ش : « أسأل » .

<sup>(</sup>٤) في ش: « فقلت ».

وقال: وبعثت إليه ابنته بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن جوب عر لانته تبعث لي بأخت للها حى أجملها في أذني. فأرسل إليها بجمر تين ثم قال لها: إن استطعت أن تجملي هاتين الجمر تين في أذنيك بعثت إليك بأخت للها.

وقال مسلم بن زياد:كان عمر ينفق على أهمله في غَدائه منت<sup>مر اليومية</sup> وعَشائه كل يوم درهمين.

وقال مسلمة . دخلت على عمر بن عبد العزيز [ بعد (۱) ] الفجر نموله سد في يبت كان يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد "، فجا عت جارية "بطبق تمر الموعلة صيحاني" – وكان يعجبه التمر – فرفع بكفيه منه فقال . يا مسلمة أثرى رجلاً لوأ كل هذا ثم شرب عليه من الماء – فإن الما على التمر يطيب – أكان يجزيه إلى الليل ؟ فقلت . لاأ دري . فرفع أكثر منه فقال : فهذا ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين كان كافيه دون هذا حتى مايبالي أن لا يذوق طعاماً غيره . قال : فعلاً م تدخل النار ؛ قال مسلمة : فما وقعت منى هذه .

قال أبوأسلم : حدثني خَصِيْ أسودُ كان لعمر بنعبدالمزيز حديث بي المهق قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز في يوم شاتٍ في داره بدير للمرمروطلله سممان قال : فألفيته قاعداً في زاوية الدار في الشمس وقد اُلتفع

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

بإزاره – ووضع أبو أسلم ثوبه على رأسه وجمه بكفيّه من ناحية خدًّ يه ووضع مرفقيه على ركبتيه وقال :هكذا أرانيه الخَصيّ حين وصف فعل عمر — فلما دنوت سلّمت فردًّ على ّ السلام ثم قال لي : انزل فتمدت ثم قال لي : انزل فأَلْهُمت أنما يريد النملين فخلمتهما ،، فأقبل على بالكلام ، فلما أنست كرهت أن أقول له [ يا ١١) ] سيدي لثلا يَجِدَ على قال: فقلت . ياأ مير المؤمنين ماالذي ميممدك هكذا ؟ قال : غسلت ثيابي قال : فقلت : وما ثيابك يا أمير المؤمنين ؟ قال : قبيص وردآة وإزار مقال : فماكان بأوشك أن جآء عمرو بن مهاجر ٍ فقال له: أين كنت ؟ قال : كنت خارجاً أدفع مَظْلِمَةً عن رجل من أهل الكتاب —وكان عمروبن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز - فقال : على " بفلان ، فما كان بأوشك أن جاء غلام حدَث. فقال : يا فلان اثنه (٢) بغدائه الساعة فماكان بأوشك أن أناه الغلام بصَحْفَة غليظة عبيقة فيها خبز قد كسر وصُبُّ عليه مآنِّ وملحُ وزيتُ. فقال: تندُّهُ · قال: فلما أُخذت بالبطش بالنُدآء نهض فنظرت بريق (٢) ساقيه من تحت الا زار وهومدبر مكان مقامي يومي ذلك عنده، فلما جَنَّ الليل أَذُّن مؤذن المغرب، فخرج فصلى فكنا أربعة رهط: أنا، وعمرو ابن المهاجر ، ورجلان من الأنصار من أهل المدينة . فلما صلى

<sup>(</sup>١) زيادة في س. (٢) في ش: « اثت ». (٣) في ش: «ربعه ».

وانصرف صيدت أنا والأنصاريان حتى كنا في غرفة ، فما كان بأوشك أن عادت علينا تلك القصعة ، ثريد عدس وبصل عليها مشقّق، فقال الخادم : لوكان لعمر عشّالا غيره لعشّاكم، [و (١)]ما فيطره إلا على مثل هذا .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمَّاله : أما بمد فان المشركين <sup>كتاب</sup> <sup>عمر</sup>الي<sup>مِماله</sup> مرين في عرب الله عليه الله على الشيطان ، وجعلهم ( ٱلْأُخْسُرِينَ أَعْمَالًا مجس حين جعلهم الله جند الشيطان ، وجعلهم ( ٱلْأُخْسُرِينَ أَعْمَالًا مع ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْعَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ مُنْعًا ) (٢) ، فأولنك لمدي بمن تجب عليهم باجتهادهم لمنة الله ولمنة اللاعنين . وإن المسلمين كانوا فيما مضى إذا قدموا بلدةً فيها أهل الشرك يستعينون بهم ، لعلمهم بالجباية والكتابة والتدبير ، فكانت لهم فيذلكمدة فقدقضاها الله بأميرالمؤمنين (٣) فلا أُعلم كانباً ولا عاملاً في شيء من عملك على غير دين الإسلام إلا عزلته واستبدلت مكانه رجلاً مسلمًا ، فإن َحْق أعمالهم محْقُ أديانهم ، فإن أولى بهم إنزالَهم منزلتهم التي أزلهم (٤) الله بها من الذلَّ والصَّفار ، فافعل ذلك واكتب إلىَّ كيف فعلت . وانظر فلا يركبنُّ نصراني تُعلى سرج وليركبوا بالأُكُف ، ولا تركبن أمرأة من نسائهم راحلة ، وليكن مركبها على إكافٍ ، ولا

<sup>(</sup>١) زيادة في ب . (٢) سورة الكهف الآية ١٠٥

 <sup>(</sup>٣) في ب : « ياأميرالمؤمير » . (٤) في س : « أترل » .

يفحجوا على الدواب ، وليُدخلوا أرجلهم من جانب واحد ، وتقدَّم في ذلك إلى عمالك حيث كانوا، واكتب إليهم كتابًا في ذلك بالتشديد واكفنيه، ولا قوة إلا بالله .

كتاه و أديجود وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: أن لايمشين نصر أبي السادي منتجوهم إلا مفروق الناصية ، ولا يلبس قبائة ، ولا يمشي إلا بزنّاد من جلود ، ولا يلبس طيلسانًا ولا سراويل ذات خَدَمةٍ ، ولا نملاً في بيته سلاح .

رمن ماليول [ وكتب ممر بن عبدالعزيز إلى صاحب السكك: أن لايحملوا أحداً بلجام ثقيل من هذه الرَّسْتَنبِيَّة ، ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة (')

> وفعه الصرائب عن الرعبة

وكتب عمر إلى حيّان بمصر: إنه بلننيأن بمصر إبلاً تقالات يُحمل على البمير منها ألف رطل، فإذا أن لك كتابي هذا فلاأعرفن " أنه يحمل على البمير أكثر من سمّائة رطل .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله كتابًا <sup>2</sup>يقرأ على الناس: أما بعد فاقرأ كتابي هذا على أهل الأرض بما وضع الله عنهم على لسان أمير المؤمنين من المظالم والتوابع التي كانت تؤخذ منهم في النيروز والمهرّجان، وتمن الصحف وأجر الفيوج<sup>(۱)</sup>، وجوائز (۱) ريادة في ب (۲) في ثن: «السوح».

الرسل، وأجور الجهابذة وهم القساطرة، وأرزاق العمال وإنزالهم، وصرف الدنانير التي كانت تؤخذ منهم من فضل ما بين السعرين في الطعام الذي كان يؤخذ منهم فضل ما بين الكيلين، وليحمدوا الله عز وجل".

وبعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك . والحارث[ بن إحراق الررقيط محمد (۱) ] إلى البادية أن يعلّما الناس السنة ، وأجرى عليهما الرزق، المسلميسر واللم فقبل يزيد ولم يقبل الحارث ، وقال : ماكنت لآخذ على عم علّمنيه الله أجراً ، [ فذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : مالعم بما صنع بزيد بأساً ، وأكثر الله فينا مثل الحارث (۱)

وقال عثمان بن كثير بن دينار: إن عمر بن عبد العزيز كتب كل عربي إلى بعض عماله: أما بعد فإ نه لم يظهر المذكر في قوم (١٦)قط ثم لم السال و الأمر ينتهم أهل الصلاح منهم، إلا أصابهم الله بعذاب من عنده، أو على السكر بأيدي من يشاء من عباده. ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقات ما تُقع فيهم أهل الباطل، واستُخفي قيهم بالمحارم، فلا يظهر من أحد عرام إلا أنتقموا بمن فعله ، فإذا ظهرت فيهم المحارم فلم ينهم هم الله الصلاح نزلت العقوبات من السماء إلى المحارم فلم ينهم هم وإذ كانوا

<sup>(</sup>۱) ريادة في ب . (۲) في ش: «في يوم» . (۳) في ش: «فلم يعميم» . (۱)

<sup>(</sup>٤) في هامش ب: « الأ ديان ».

مخالفين لهم ، فإني لم أسمع الله تبارك وتعالى فيما نزل من (١) كتابه عند مثلة (٧) أهلك بها أحداً ، نجي أحداً من أولئك ، إلا أن يكونوا الناهين عن المنكر ، ويسلِّط الله على أهل تلك المحارم ، إن هو لم يصبهم بعذاب من عنده ، أو بأيدي من يشآ ء من عياده من الخوف والذلُّ والنُّقُمَ فإنه ربما انتقم بالفاجر من الفاجر ، وبالظالم من الظالم ، ثم صار كِلاً الفريقين بأعمالهما إلى النار، فنموذ بالله أن يجملنا ظالمين، أو يجملنا مداهنين للظالمين ، وإنه (٣) قد بلغني أنه قد كثر الفجور فيكم ، وأَمن الفساق في مداثنكم ، وجاهروا<sup>(٤)</sup> من المحارم بأمر لأيحب<sup>(٥)</sup> الله من فعله ، ولا بر<sup>ض</sup>ي المداهنة عليه ،كان لا يظهر مثله في علانية قوم يرجون لله وقاراً . ويخافون منه غِيرًا ، وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجور، وليس بذلك مضى أمر سلفكم ، ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم ، بل كانوا (أَشِدَّ آءَ عَلَى الْـكُفَّارِ رُحَمَاء يَيْنَهُمْ ) (١) (أَذِلَّة عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللهِ إ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَنْمِ ) (٧) ولعدي إن من الجهاد في سبيل الله الغلظةَ على أهل محارم الله بالأيدي والأنْسُنُّ والحجاهدةَ لهم فيه ، وإن كانوا الآباءَ والأبنآءَ والعشائر . وإنما سبيل اللهطاعته

<sup>(</sup>١) زيادة في ب . (٢) في ش : « لما يه عند مناية أهلك الح » . (٣) زيادة في ش .

<sup>(</sup>٤) فى ب : « وهاجِروا » . (ه) في هامش ب : « لايحشى » .

 <sup>(</sup>٦) سورة الفتح الآية ٢٩ (٧) سورة المائدة الآية ٥٧

وقد بلغي أنه بطّاً بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آتقاء التلاوُم أن يقال : فلان حسن الخُلُق، قليل التكلُّف ، مقبل معلى نفسه ، وما يجمل (١) الله أو لئك أحاسنكم أخلاقًا . بل أولئك أسوأ كم أخلاقًا . وما أقبل على نفسه منكانًا كذلك، بل أدبر عها، ولا سلم من الكُلْفة لها، بل وقع فيها. إذ رضي لنفسه من [ الحال (٢٠ ]غير ما أمره الله أن يكون عليه من الأمر بالمروف ، والنهي عن المنكر . وقد ذلّت <sup>(١٣)</sup> أنْسنة كثير من الناس بَآيَةٍ وضموها غير موضعها ، وتأوَّلوا فيها قول الله عزُّ وجلِّ: ( يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أُهْتَدُيتُمْ ) (٤) وصدق الله تبارك وتعالى ، ولايضر تا ضلالة من ضلَّ إذا اهتدينا ، ولا ينفعنا هدى من اهتدى إذا ضللنا ، ( وَلاَ تَزُرُ وَاز رَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ) (°° . وإن مما علىأ نفسنا وأنفس أُولئك مما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن · المنكر . فلا يُظهروا لله محرَّمًا إلا انْتَقِموا (`` ممن فعله منهم من كنتم ومَن كانوا، وقول من قال: إن لنا في أنفسنا شغلاً ولسنا

<sup>(</sup>١) في ب : « وما جعل » . (٢) ريادة في ب . (٣) في ش : « دلب » ـ

 <sup>(</sup>٤) سُورة المائدة الآية ١٠٨ (ه) سورة الاسام الآينه ١٠٤ والاسرآه ١٥ وفاطر ١٥ والزمر ٧ (٦) كدا في ب.وفي ش: « فلا يطهر للمتحرم ولا تنقموا» وهذه الجلة والتي قبلها ومابعدها عبر ظاهر معناها نمماً وربما كان فيها كلمات سقطت من الناسخ » .

من الناس في شيء، ولو أن أهل طاعة الله رجعراً يهم إلى ذلك ما محمل لله بطاعة (١) ، ولا تناهَوْا له عن معصية (١) ، ولَقهر الْمُطْلُونَ الْمُحَمِّّنَ ، فصار الناس كالأنعام أو أضلَّ سبيلاً . فتسلَّطوا (٢) على الفسَّاق مَن كنتم ومن كانوا ، فادفعوا بحقكم باطلهم، وببصركم عماهم (٤) ، فإن الله جعل للأ براد على الفُجَّارْ سلطانًا مبينًا ، وإن لم يَكُونُوا وُلاةً ولا أَمَّةً . منضَّف عنذلك فليرفعه (٥) إلى أمامه ، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى . قال الله لأهل المعاصى: ﴿ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيْتُاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللهُ بهمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتَيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبْهِمْ كَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (١) وَلَيْنَهِنَّ الفَجَارَ أَو لَيُهِيَنُّهُم اللَّهُ بَمَا قَالَ : ﴿ لَنَغْرِيَنَكَ مِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُ ونَكَ فيهَا إِلاَّ فَلَيلاًّ ﴾ (٧)

[ وقال بكر بن ُ خنيس : كتب عمر إلى الأساري بالقسطنطينية : كتاب عمر إلى سارى أَنْ سَلَمُنِهُ أَمَا بِعِد فَإِنْكُمْ تَعِدُونَا نَفْسَكُمْ أَسَارَى . . . . . في سبيل الله وأعلموا أني لست . . . . . . . أهليكم بأوفر ذلك وأطيبه ، وإني بعثت إليكم . . . . ولولا أني خشت أن . . . أن . . . . . .

<sup>(</sup>۱) وي ش « نطاعته » . (۲) في ش : « معصيته » . (۳) في ب : « فنسلط »

<sup>(</sup>٤) في س: « محقهم باطلهم و مصرهم عماهم » . (ه) في ش: « فليدفعه » .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل الآيتال ٥٠ و ٤٦ (٧) سورة الأحراب الآية ٦٠

ثردنكم ، وقد بعثت إليكم فلان بن فلان يفادي صغيركم وكبيركم ، وذكركم وأنتاكم ، وحركم ومملوككم بما سئل به فابشروا ثم ابشروا والسلام عليكم . ('')

وكتب عمر بن عبد العزيز: أن اقضوا عن الفارمين. فكُتب كله و قسه إليه : إنا نجد الرجل له المسكن والخادم ، وله الفرس والأثاث السبس السامين في بيته ، فكتب عمر : لابدّ الرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه ، وخادم كفيه مهنته ، وفرس يجاهد عليه عدوّ. ، وأناث في يته فهو عارم فا قضوا عنه .

وخرج عنبسة بن سعيد من عند عمر — وبنو أمية جلوس سحد المبتعل بالباب وفيهم يزيد بن عبد الملك ولي المهد من بعد عمر بن مر وسارت المات عبد العزيز — فقاموا إلى عنبسة فشكوا إليه عمر فقالوا: بعث ول عد الينا بمشرة دنانير عشرة دنانير ، ولم يمتعنا من ردّها إليه إلا خوف من غضبه، قال يزيد: أعلمه أني قد سخطها وكأنه يظن أي لا أكون من بعده فأعلمه ذلك، فدخل عنبسة على عمر فكلمه فقال: إن بني أبيك بالباب بعتبون عليك في عشرة دنانير الي بعتبوا عليك في عشرة دنانير الي بعتبها إلى كل واحد منهم، وكلموني في كلامك أن أخبرك أنهم سخطوها، وقال يزيد: كأنه يظن أني لاأكون من بعده فقال عرب

 <sup>(</sup>١) قد أميت هده الصعحة من الأصل برطوبة دهت بأكثر كالت هدا
 الكذب وقد قرأت مه بالحمد ماأنته وتركت مواصع مالم انسيه صفراً.

فأقرئهم مني السلام وقل لهم: إن عبر يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: أقسم بالله الذي لا إلّه إلا هو مازلت هذه اللية الماضية ساهراً أناجي الله وأستففره منها حيث أعطيتكموهادون المسلمين، وأما فلا والله المظيم لا أعطيكم درهما إلا أن يأخذ جميع المسلمين، وأما أنت يا يزيد فأ ناشدك الله الذي لا إلّه إلا هو لو خلمت نفسي وخلمي المسلمون وقوليت هل كنت فاعلاً بي إلا دون ما فعلت بنفسي ? إذا وليت الأمور فشأ تك بها . فرج عنبسة فقال: أقم فعلتم بأ نفسكم ، تزوجتم إلى عمر بن الخطاب بنت عاصم فجئتم بمثل عمر . فأخبرهم الخبر وقال : من كان له منكم يا بني عمي ضيعة فليُقم. فيها يصلحها .

موعظة رجل لعمر بنعبدالعزيز

وأتى عمر رجل" فقال: يا أمير المؤمنين اذكر بمقامي هذا مقامك يوم لا يَشْغَلُك عن الله كثرة من يتخاصم من الخلائق يوم للقاه بلا تقةمن العمل ولا نجاة من الذنب فقال عمر: ويحك اردد علي "كلامك ، فرد عليه فجعل عمر يبكي ويقول: ويحك رد "علي كلامك (1)]

قول عمرفی العمال قبله

وقال عمر بن عبد العزيز : الوليد بالشام، والحجاج بالعراق، ومحمد بن يوسف بالعين ، وعثمان بن حيان بالحجاز ، وقُرَّة بن شريك.

<sup>(</sup>۱) زیادة فی ب.

يمصر، ويزيد بن [ أبي (١) ] مسلم بالمغرب (٢) ، امتلأت الأرض والله جوراً .

وقال حجاج : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ً بن أَرْطَاةً : كتابه إلى عدى بن أَرْطَاةً : كتابه إلى عدى بن أَرَطاة بن أَرَطاة بن أَرَطاة بن أَرَطاة ليكن أَمناؤك أوساط الناس، فهم خيار الناس لا يَدَعون حقًّا ولا يكتسبون (٣) باطلا ً [ لا(١) ] أنت ولا قارىء مسدًد ولا فاسق مبرز (٤)

وحُكِمُّم رجلُ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم... حكه وأبو بكر بن مجمد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فنعرة من نتنه فكتب أبو بكر إلى ممر . فأتي بكتاب (٢٠) عمر فقرى، عليه فشتم عمر والكتاب ومن جا ء به . فهم أبو بكر بضرب عنقه ثم راجع عمر وأخبره أنه شتمه وأنه هم بقتله . فكتب إليه عمر : لو قتلته لمتتلتك به ، فإنه لا يُقتل أحدُ بشتم أحد إلا أن يشتم النبي صلى . الله عليه وسلم ، فإذا أتاك كتابي فاحبس عن المسلمين شر ه ، وأدعه إلى التوبة في كل هلال ، فإذا تاب غل سبيله . فلم يزل في الحبس حتى هلك عمر فضرب يزيد بن عبد الملك عنقه .

ودخل رجلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز فقالا : ع<sub>ادوة</sub>مر<sub>د</sub>جين من <sup>الجوارج</sup>

<sup>(</sup>۱) زيادة في ب. (۲) أنظر الحاشية ١ صفحة ٣٠ (٣) في ش: «يكسبون».

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصلين. (٥) في ب: «كتاب».

السلام عليك يا إنسان . فقال : وعليكما السلام يا إنسانان . قالا : طاعة الله أحق ما أتبمت . قال : من جهل ذلك ضل . قالا : الأموال لا تكون دُولةً بين الأغنياء. قال: قد حُرموها .قالا: مال الله يقسم على أهله . قال : الله بين في كتابه تفصيل ذلك . قالا : تُقام الصلاة لوقتها . قال : هو من حقها . قالا : إقامة الصفوف في الصلوات . قال : هو من تمام السنة ، قالا : إنا بُعثنا إليك . قال : بلُّمَا ولا تهابا . قالا: ضُعَ الحق بين الناس . قال: الله أمر بهقبلكما . قالا : لا حكم إلالله . قال :كلة حق ّ إن لم تبتغوا بها باطلاً . قالا: ائتمن الأمناء. قال : هم أعواني . قالا : احذر الخيانة . قال : السارق محذور . قالا : فالخر ولحم الخنزير . قال : أهل الشرك أحق به . قالا : فمن دخل في الاسلام فقد أمن . قال : لولا الإسلام ما أيمنا . قالا : أهل عهود رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : لهم عهودهم . فالا : لا تَكَلَّفُهم فوق طاقتهم . قال : (لاَ يَـكَلُّفُ اً للهُ مُفَسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )<sup>(۱)</sup>. قالا : خرب الكنائس · قال : هي · من صلاح رعيتي . قالا : ذَكِّرنا بالقرآن . قال : ﴿ وَٱ تُّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ )(٢٠ . قالا : تردَّنا إلى من أرسلنا . قال : ما أحبسكما . قالا: فما نقول لا خواننا ? قال : ما رأ يتماوسممتما · قالا:

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨٦وفى ب: « إلاما آتاها » . وهيفى سورة الطلاق.
 الآيه ٧ (٢) سورة البقرة الآية ٢٨١ .

تردُّنا على دوابِّ البريد · قال : لا هو من مال الله لا نطيبه لكما . قالا · فليس معنا نفقة . قال : أنها إذن ا بنا سبيل على نفقتكما .

قال : وكان رجل من قريش — وكانت الخلفاء لا تردّه عن موصلة عرب حاجة و فأتى إلى عمر بن عبد العزيز فسأله حاجته فقال عمر ابن عبد العزيز فسأله حاجته فقال عمر ابن عبد العزيز : لا يجوز هذا ورده عنها . فحر فظن أنه قد بدا له في قضاء حاجته (۱) فقالله :يا أبا خالد (۱) فرجع إليه فقال له : إذا رأيت شيئًا من الدنيا فأعبك فاذكر الموت فإنه يسهنًا عنى شيء من أمر الدنيا قد عمنًك ونزل بك فاذكر الموت فإنه يسهنّه عليك ، وهذا أفضل من الذي طلبت .

قال: وأرسل عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الروم رسولاً المذار عر ملك الروم ليسل المورد الروم ليسل المورد المور

<sup>(</sup>١) ريادة في ب . (٢) في سيرة عمر لابن الجوري اله علمه بن سعيد.

حيني على بصري نَسْمَلَ عينيَّ وصيرني إلى هذا الموضع يرسل إليَّ كل يوم محنطة فأطحنها ومخنزةٍ فآكلها . فلما سار الرسول إلى عمر بن عبدالعزيز فأخبره خبر الرجل [ قال (١١) ] فما فرغت من الخبر حتى رأيت دموع عمر قد بلّت ما بين يديه . ثم أمر فكتب إلى صاحب الروم: أما بعد فقد بلغنى خبر فلان بن فلان فوصف له صفته وأنا أقسم بالله لنن لمترسله إلىَّ <sup>(٢)</sup>لاُّ بعثن إليكمن الجنود جنوداً يكون أولها عندك وآخرهم عندي . فلما رجع إليه الرسول قال : ما أسرع ما رجعت ! فدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزيز فلماقرأه قال : ماكنا لنحمل الرجل الصالح على هذا بل نبعث إليه به .فاً قمت<sup>(٣)</sup> أنتظر متى مخرج به ، فأتيته ذات يوم فإذا هو قاعدٌ قد نزل عن سريره أعرف فيه الكابة · فقال: تدرى لما فعلت هذا ؟ فقلت: لا — وقد أنكرت ما رأيت — فقال: إنه (٤) قد أتاني من بعض أطرافي أن الرجل الصالح قد مات ، فلذلك فعلت ما رأيت . ثم قال إن الرجل الصالح إذاكان بينالقوم السوء لم 'يتْرَكُ بينهم إلا قليلاً -حتى يخرج من بين أظهرهم . فقلت له : أتأذن لي أن أنصرف ? - وأيستمن بعثه الرجلمعي – فقال: ما [كنا <sup>(١)</sup>] لنجيبه إلى ما أمر في حياته ثم نرجِع فيه بمد مماته . فأرسل ممه بالرجل .

<sup>(</sup>١) زيادة في ب . (٢) في ب : « ترسل إلى به » . (٣) في ش : « فقمت » .

<sup>(</sup>٤) في ش: « قال فامه » .

قال: وقدمت امرأة من العراق على عهد عمر بن عبد العزيز قدم امرأة من العراق على عهد عمر بن عبد العزيز العراق على مر فلما صارت إلى بابه قالت: هل على أمير المؤمنين حاجب ? فقالوا: وغيره الرزق لا فَلَجِي إِنْ أُحببت، فدخلت المرأة على فاطمة وهي جالسة من في البنتا ميتها وفي يدهاقطن تعالجه، فساتمت فرد تعليها السلام وقالت لها: الحظى، فلما جلست المرأة رفعت بصرها فلم تَرَ في البيت شيئًا له

فراب میت عمر معمارة بیوت المسلمین

بال . فقالت إنما جئت لأعمر بيني من هذا البيت الحراب. فقالت لها فاطمة : إنما خرَّب هذا البيت عمارة سوت أمثالك . فأقبل عمر حتى دخل الدار فمال إلى بئر في ناحية الدار فانتزع منها دِلاَءَ صبَّها على طن كان بحضرة البيت – وهو يكثر النظر إلى فاطمة – فقالت لها المرأة : استتري من هذا الطيّان فإني أَراه يُدِيم النظر إليك . فقالت : ليس هو بطيَّانِ هوأميرالمؤمنين قال : ثم أقبل عمر فــلم ودخل بيته فمال إلى مصلَّى كان [له(١١] في البيت يصلى فيه فسأل فاطمة عن المرأة فقالت: هي هذه . فَأَخَذُ مِكْنَلًا ۚ [ له(١٠ ] فيه شيء من عنبٍ فجعل يتخيَّر لها خيره يناولها إياه . ثم أقبل عليها فقال : ما (٢) حاجتك ? فقالت : امر أة " من أهل العراف لي خمس بنات كسُلُ كُسُد، فِيثنك أبتغي حسن فظرك لهن . فجعل يقول : كسل كسد وبيكي فأخذ الدواة

<sup>(</sup>١) زيادة في ب. (٢) زيادة في ش.

والقرطاس وكتب إلى والي العراق فقال سعي كُبراهن . فسمها ففرض لها . فقالت المرأة : الحمد لله . ثم سأل عن اسم الثانية والثالثة والرابعة والمرأة تحمد الله ففرض لها . فلما فرض للا ربع استفزها الفرح فدعت له فجز ته . فرفع يده وقال . قد كنا نفرض لهن حين كنت تولين الحمد أهله ، فمري هؤلا الا ربع يُفضْنَ على هذه الحامسة . فرجت بالكتاب حتى أنت به العراق فدفعته إلى والي العراق فلما دفعت إليه الكتاب بكي واشتد بكاؤه وقال : رحم الله صاحب فلما دلكتاب . فقالت : أمات ? قال : نم . فصاحت وولولت فقال : لا بأس عليك . ما كنت لا رد كتابه في شيء . فقضى حاجتها وفرض لبناتها .

حديث فاطمة.نت عبد الملكءن عمر نعد وقاله

وقال: أرسل عطآلا إلى فاطمة بنت عبد الملك. أخبر يني عن عمر .قالت: أفعل . إن عمر رحمة الله عليه كان قدفر على المسلمين نفسه ، ولا مورغ ذهنه ، فكان إذا أمسى [ مساء (١) ] لم يفرُغ فيه من حوائج يومه ، وصل يومه بليلته ، إلى أن أمسى مسالا وقد فرغ من حوائج يومه فدعا بسر اجه الذي كان من ماله فصلى ركمتين ثم أقى واضماً رأسه على يديه ، تسيل دموعه على خديه ، يشهق الشهقة بكاد ينصدع قلبه لها ، وتخرج لها نفسه حتى برق الصبح فأصبح صائماً . فدنوت منه فقلت : يا أمير المؤمنين أليس كان منك ما كان

<sup>(</sup>۱) زيادة **في** ب.

قال: أجل فعليك بشأنك وخليني وشأني. قالت: فقلت: إني أرجو أن أتعظ. قال: إذن أخبرك إني نظرت فوجدتني قد وَلِيت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرها ثم ذكرت الفقير الجائم، والغريب الضائع، [والأسير المقهور، وذا المال القليل (1) والعيال الكثير، وأشباه ذلك في أقاصي البلادواً طراف الأرض، فعلمت أن الله سائلي عنهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم. فقت أن لا يقبل الله مني معذرة فيهم، ولا تقوم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فرحمت والله يا فاطمة نفسي رحمة معمت لها عيني، ووَجم لها قلبي، فأنا كلما ازددت لهاذكراً رحمة أو ذري.

وقال عمر بن عبد العزيز: تعلموا العلم فإنه زبن للغني، ح<sup>د عر على النم</sup> وعون للفقير · لا أقول إنه يطلب به ولكنه يدعو إلى القناعة.

تمت سيرة عمر بن عبد العزيز من مروان بس الحسكم بن أبي العاص من أمية بن عبد شمس من عبد مناف على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه رحمة الله عليهم أجمين بعون الله وتأييده.فرغ من نسخه في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبمائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لسليماً كثيراً.

هذا ما جاء في آخر نسخة دمشق

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

وجاء في آخر نسخة باريس ما نصه:

تمت أحاديث عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحسكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه رحمة الله عليهم أجمين وصلى الله على محد وآله كنبه لنفسه مسلم بن أحمد بن الشيخ أحمد الصطيحه بن على بن أحمد أبو مسلم بتاريخ ثامن عشرين رمضان من شهور سنة سبع عشرة وألف أحسن الله ختامها آمين.

لله وقوبل على نسخة صحيحة مضبوطة تاريحها الثالث من حجادى الآخر سنة ثلاثين وخس ماثة .

### تمت والحمديته

# المخطوطات والكتب الفريدة النادرة تجدهاف

المكتبة العربية لأصحابها عبير اخواله بشارع الاستثناف بمصر ـ وسوق الحيدية بدمشق

# فهارس الكتاب

٣ أساء الكتب
 ١ أساء الرجال والنساء والقبائل

## فهرس المو ضوعات

# ١ – فهرس مقدمة الكتاب–بقلم مصححه احمد عبيد

#### صفحة

- ٢ موضوع الكتاب وفائدته .
- عورة موجزة لحياة عمر بن عبد العزيز .
- الولاة والرعية وتأثير كل منهم فى الآخر، كتاب سيرة عمر لابن الجوزى .
- كتاب سيرة عمر لابن عبد الحسكم وثناء الإمام النووى عليه ، النسختان الوحيد تانمن هذا الكتاب وطريقة تصحيحه .
  - كتاب آخر في سيرة عمر ، الإشارات المصطلح عليها في هذه الطبعة .
    - م ترتبب الكتاب وعناوينه ، ضبط الآيات وبحض الا لفاظ.
      - وصف النسخة الأولى ( نسخة دمشق ) .
        - ۱۰ راموز صفحتین من نسخة دمشق ،
      - ١١ وصف النسخة الثانية ( نسخة باريس ) .
        - ١٢ راموز صفحتين من نسخة باريس .
    - ١٣ ترجمة المؤلف : مولده ووفانه ، صفاته العلمية ومنزلته الاجتماعية .
      - ١٤ صداقته للامام الشافعي ، شيوخه والذين أخذوا عنه
        - ١٥ آراء الملماء فيه .
          - ١٦ بمض مؤلفاته .

# ٧ - فهرس سيرة عمر بن عبد العزيز - لعبد الله بن عبد الحكم

صفحة

- ١٧ صند المؤلف، حكاية عمر بن الخطاب مع الهلالية وتزويج ابنه إياها .
  - 19 خلاصة سيرة عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة .
  - ٧٠ قدوم رجل على عمر بن عبد العزيز لتعزيته ونصحه .
    - ٧١ المشية العمرية وإفراط عمر قبل الخلافة في المعبم .
- ۲۲ اعتدار عمر إلى سعيد بن السيب ، تنجى عمر فى المسجد مرضاة لابن المسيب ،
   خروج عمر مع سليمان بن عبد الملك
  - ٧٣ ابرؤ عر من الكذب وبجهزه افراق سلمان
- تغلص عر من تعزية الوليد بالحجاج ، عمر والكلام ، قول عمر عندموت الححاج ، استمناؤه الخليفة من ممر الحجاج عليه ، إعظامه مسجد الرسول
  - نتوی عمر فیمن سب الخلفاء ، عزل ابن الریان و دعاء عمر علیه .
- ٢٦ قول عمر لسليمان في الرعب والبرق ، استنقاذ عمر الحجاز مين وقد أمر
   سلمان بتحريقهم
- ۲۷ طلب عمر میراث بعض أخواته وما كان بیمه وبین أیوب بن سلمان ،
   قول عمر حین خرج من المدینة .
  - ٧٨ ما قاله عمر لمزاحم حين تطير ، بشارة الخضر لعمر بالخلافة .
  - ۲۹ موافقة صلاة عرر صلاة النبي ، استخلاف عمر وكراهيته ذلك وحيلة رجاء
     في إبرام البيمة
    - ٣٢ بشارة الرؤيا يخلافة عمر،

#### مند

- ٣٣ أول ما بدأ به عمر حين ولى الخلافة ، أمره مسلمة بالقفول من القسطنطينية
- ٣٤ عزله أسامة بن زيد عن مصر وحبسه إياه ، عزله يزيد بن أبي مسلم عن إفريقية
  - انصراف عمر عن مظاهر الخلافة وإقباله على إحياء الكتاب والسنة .
    - ٣٧ نهيه عن القيام له وما شرطه في صحبته.
- ٣٨ ابتداؤه بالسلام ، عزم عمر فى الاعتصام الكتاب والسنة ، خطبته فى أنه منفذ لله .
- ٣٩ خطبته فى النقوى ، خطبته فى البعث ، خطبته فى إناحة دخول المظاومين
   علمه مدير إذن .
  - خطبته فى الوعظوتسميته الإمام الظالم عاصياً .
  - ٤١ خطبته في التذكير بالموت وحرصه على كفاية رعيته .
    - ٤٢٪ زهد عمر وطعامه تعجيل عمر في قضاً م الحقوق .
- ٤٣ أواضع عمر وإصلاحه السراج، تقتير عمر على نفسه وتوسيعه على العال،
- ٤٤ ورعه عن شم مسك النيء ، ورعه عن تسخين المآء على مطبخ العامة وتعويضه منه .
  - خروج عمر من ماله ورده فی مال المسلمین .
    - **٤٦** عمر وغلامه .
  - ٤٧ خوفه من الله ، خوفه من النار ، تذكير عمر زوجته ليالى النميم بدابق .
- ٤٨ لباس عمر قبل الخلافة وبعدها ، عرى عمر إذا غسل قميصه ، ما يقوله عمر
   إذا أراد انصراف من بحضرته .
- ٤٩ دعوته مسلمة إلى الطعام وتلطقه بعظته اكتفاء عمر بما كان عنده ، تركه الضحك.
- اعتزاله النساء ، جواب عمر حين سئل عن حاله ، ندمه على إعطاء بنى
   أمية ، أعوان عمر .

i~i...

- وأسحابه على عمر و إباحته لهم بيت المال .
- جواب عمر من ناداه بإخليفة الله في الأرض ، حكاية الرطب وحمله على
   دراب البريد
  - وخول ابن کمب علی عمر وساعه منه حدیث ابن عباس .
- تهیه عن رکض الفرس ، ممونته ذوی العاهات ، رفضه أن يفضل بطعام .
   طعام بنات عمر .
- كان عمر لا يؤخر عمل اليوم للغد ، رد عمر المظالم وما كان بينه ويين عنبسة
   اين سعيد وكان سلمان أمر له بصلة فات قبل قبضها .
  - هم عمر وجارية زوجته .
- عذر عمر فى تأخير بعض الأمور ، استخلاص عمر حوانيت حمص من
   ابن الوليد وردها على أصحابها .
- إرجاع عمر مزرعته في خيبر إلى ما كانت عليه في عهد الرسول ، وضعه
   حلي زوجته في بيت المال .
- عجز عمر عن تفقة الحج وشوقه إلى الجنة ، جرأة الناس بالنظلم له من أهل
   بيته وإدالهم منهم .
  - ٦٢ حديث عمر مع عمته وعرضه عليها عطآ .٠٠
- عزم حمر على تعليم الرعية وحملهم على الشريعة ، جواب عمر إلى والى المدينة بشأن الشم .
- جوابه إليه بشأن القراطيس، جوابه إلى عامله على البصرة وقد سأله الإذن
   له في تعذيب الهال على خياناتهم.
- جوابه عروة بن مجمد بشأن الصدقات ، عمر وفرتونة السود آموما كتبه إليها وإلى عامله على مصر بشأنها .

ببنحة

٦٦ بغي عمر في مسجد البصرة .

٩٧ نهى عمر عن غرس الشجر على شاطئ النيل ، قضاؤه الدين عن النارمين.
من بيت المال ، أمره بنقوية أهل الذمة ، رأيه فى الزلزلة وأمره الناس.
بالصدقة والدعاه .

٦٨ أمره الناس بحمد الله ، كتابه إلى وهب بن منبه وقد فقد دنانير من بيت المال.

٦٩ اغناؤه الىاس حتى لم يجد عامله على إفريقية من يأخذ منه الصدقة ، كتابه في صفة ما كان المسلمون عليه وما صاروا إليه وبيان سياسته لهم .

 كتابه بالحث على إقام الصلاة لوقتها وإبتاء الزكاة وتعاهد شرائع الإسلام ونشر العلى.

كتابه إلى أمرآء الأجناد بوصيهم بضروب من الخير .٠

۸۳ كتابه إلى الخوارج .

٨٤ عهد عمر إلى منصور بن غالب حين بعثه على قتال أهل الحرب.

٨٧ كتابه إلى العال وعده الولاية بلاَّه.

٨٩ كتابه إلى الخوارج أيضاً ،

كتابه إلى أمرآ الأجناد فى النهى عن الصلاة على الخلفآ والأمراء
 والأمر بالدعاء للمسلمين عامة .

٩١ كتابه إلى العال في رد المظالم.

۹۲ « « بالحث على اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه.

٩٣ شيء من موادّ القانون الأساسي في عهد عمر بن عبد المزيز:

٩٤ الدعوة إلى الإسلام وحكم الذميين والذين أسلموا منهم ،

• ٩ الهجرة ، الصدقات ،

٩٦ الأخاس

صفحة

٧٧ الحي، الحر والنبيذ،

٩٨ طريق البر والبحر ، المكيال والميزان ،

العشور ، المكس ، تجارة الإمام والعال ، بيع عمارة الأرض ،

١٠٠ ترك السخرة، أرزاق العامة ، المواريث .كتابه إلى أيوب بن شرحبيل وأهل مصر في النهي عن الحر والنبيذ ·

١٠٤ كتاب عر إلى الضحاك في أخوة الإسلام ونهيه عن الحلف.

۱۰۸ كتابه فى النهى عن النياحة والأمر بالصبر، موعظة يزيد الرقاشى عمر ابن عبد العزيز، ككآء عمر من الموعظة حى طنى، الكانون من دموعه.

۱۰۹ موعظة الحسن البصرى لممر ، موعظة أخرى له ، خطبة ابن الأهم في عمر بن عبد العزيز

١١٢ نبذة من أدعية عدر .

١١٤ شرآء عمر موضع قبره ، اختيار عمر الرفيق الأعلى ودعاؤه في ذلك .

•١١ استدعاؤه ابن أي زكريا ليدعو له بالموت ·

۱۱۳ حديثه مع ابنه عبد الملك وهو بحنضر وقول مزاحم لممر فى ذلك ، دعاً م عمر على نفسه بالموت بمد أن مات أعوانه .

۱۱۷ محاورته حبن احتضر مع مسلمة بن عبد الملك بشأن أولاده ودعاؤه لهم العصمة

۱۱۸ قدوم رأس أساقنة الروم لمعالجة عمرحين ستى السبم ورفضه الدوآء وعفوه عمين سقاه

١١٩ آخر ما تبكلم به عمر قبل وفانه، نعي عمر في المنام وتشييع الشهدآء له .

۱۲۰ نمیه علی لسان نسآء الجن و ما قبل فی ذلك من الشعر ، مدة خلافة عمر
 ابن عبد العریز وموت آخر رجل من الصحابة

صفحة

- ۱۲۴ عقد عمر النية على الخير من قبل خلافته وما كان بينه وبين سلفه سليان فى الهدايا ، تركة قارون مولى عمر .
- ١٢٢ أمر سليمان بن عبد الملك بضرب زيد بن حسن وما كان من عمر في ذلك
- ۱۲۳ اقوال في ابن عمر بن عبد العزيز وأخيه ومولاه ، قول سلبان في عمر ، تجنب عمر الاصلاح بالظلم ، كتابه في إقامة المدل .
- ۱۲۶ إصلاح عمر بن عبد العزيز بين رجل وعمه، كتابه إلى ولى عهده يوصيه ويحذره .
- ◄١٢ كتابه إلى سالم بن عمد الله يسأله فيه أن يكتب إليه سيرة عمر بن الخطاب ليسير بها ، جواب سالم له .
- ۱۲۹ كتاب عمر إلى عامله على البين بشأن جباية الخراج، قطيعة عمر في الله وصلته في الله ، عرض مسلمة بن عبد الملك المال على عمر ليوصى فيه وجواب عمر له .
- ١٢٧ نفى عمر نفراً من نبى عقيل إلى البين وكتابه إلى عامله بشأنهم ، وأيه في مذاكرة الملماً .
- ۱۲۸ غنى الىاس فى خلافة عمر ، جواب عمر لابنه وقد سأله أن يزوجه ثانية من بيت المال ، نهيه عن الضرب بالبرابط وإذنه بالدفاف فى العرس.
- ۱۲۹. اكتفاؤه فى رد المظالم باليسير من البينات و إنفاذ بيت مال المراق فى ذلات ٤
   كتاب عمر إلى بمض إخوانه وكان قد بلغه مو ته وهو حى .
  - ١٣٠ مناظرة عمر بن عبد العزيز أصحاب شوذب الحروري .
    - ١٣٤ حكمة من كلام عمر .
- ۱۳۵ إيثاره راحة الرعية على كل شىء ، رأيه فى المال الذى أنفقه سليهاز فى المدينة ، رأيه فيمن سب الخليفة .

سنحة

١٣٦ خطبة عمر فى النذكير بالموت وحبه المساواة بالرعية ، جوابه إلى القرظي.
فى الموازنة بين الموعظة والصدقة .

١٣٧ حثه على العلم وحب العلماء ، نهيه عن المزاح .

۱۳۸ ما قاله عمر لعامله على مكة حيما شكاه إليه رجل فأشكاه ، تصبحته الوليد ابن عبد الملك وحرج الحجاج منها ورأى عمر في سياسة الخوارج .

١٤١ أرق عمر من الطعام ، إعلانه الجوائز لمن يدله على الخير .

۱٤۲ عمر بن عبد الدزيز والأسارى،بشارة الحجاج بخلافة عمر .

١٤٣ كلة عن رجا م بن حَيْوَةَ وبشارته عمر بن عبد العزيز بالخلافة حين بعثه سليمان بن عبد الملك إليه ليعلمه بحاله .

١٤٦ موعظة القرظى لعمر وهو وال على المدينة ورد عمر عليه وندمه إعلى ذلك حين لستخلف واعتذاره إليه .

۱٤٣ تخييره جواريه حين استخلف بين العتق والإمساك على غير شيء ،. سلمان بن عبد الملك والرجل الذى بشره ، عناية عمر بأهل قسطنطينية وفداؤه إباهم .

١٤٨ شعر عبد الرحمن بن الحسكم وهشام بن عبد الملك .

١٤٩ حال عمر قبل الخلافة وحاله حين استخلف وكتابه إلى الحسن البصرى ومطرف.

۱۵۰ جوابالحسن البصرى ، جواب مطرف ، تقدير نفقه عمر فىخلافته ووضعه أمواله فى سبسل الله

أمره أحد بنيه باصلاح قيصه ، إعطاؤه نفتة السفر وثمن الأكل للرجل.
 الذى تظلم إليه بعد أن رد عليه أرضه .

سفحة

۱۰۲ حرصه على العمل الكتاب والسنة الو أضر به ، نفور بني أمية من عدل مر واجهاعهم اليه .

١٥٣ كتاب عمر بن الوليد لعمر بن عبد المزيز .

١٥٤ جواب عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد .

۱۵۷ عظة عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الملك ، بنى الوليد بن هشام على الغرات بن مسلم وإصلاح عمر بينها وعقابه شهدآء الزور .

۱۰۹ ریآء الولید بن هشام و کتاب عمر لولی عهده بشأنه ، أقوال عمر فی الخلفاء الثلاثة قیاد .

١٦٠ كراهية عمر البناء في داره.

١٦١ ضن عمر بالمال إلا على الفقراء والمحتاجين ، دخولالبريد على عمر وحكاية الشمعة والسراج ·

١٦٢ رأى عمر في الهدية إلى العال.

١٦٣ جواب عمر لابنته وقدسألته قرطاً ، نفقة عمر اليومية ؛ تحوله مسلمة بالموعظة، حديث أبي أسلم في لباس ممر وطمامه.

١٦٥ كتاب عمر إلى عاله في عرل المشركين

177 كتابه فى أن يكون النصارى هيئه تميزه وأن يجم السلاح منهم ، رفق عمر بالحيوان ، وفعه الضرائب عن الرعبة .

١٦٧ لجراؤه الرزق على العلمآء لينشروا العلم ، كتاب عمر إلى العال فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

١٧٠ كتاب عمر إلى أسارى القسطنطبنية

۱۷۱ كتابه فى قضا الدين عن الغارمين ، سخط بنى أمية على عمر وسفارة عنبسة بن سميد بينه وبين ولى عهده .

- ١٧٢ موعظة رجل لعمر بن عبد العزيز، قول عمر في العال قبله .
- ١٧٣ كُتَابه إلى عدى بن أرطاة ، حكمه في عقوبة من شتمه ، محاورة عمر رجلين
- من حوري الله وجلاً من الله الله وجلاً من الله وجلاً من السلمان وما فعله ملك الروم حين بلغه نعى عمر .
- ۱۷۷ قدوم امرأة من العراق على عمر وتخيره لها العنب وفرضه الرزق لبناتها ٤ خراب بيت عمر بعارة بيوت المسلمين.
  - ١٧٨ حديث فاطمة بنت عبد الملك عن عمر بعد وفاته .
    - ١٧٩ حث عمر على العلم ، خاتمة نسخة دمشق .
      - ١٨٠ خاتمة نسخة باريس.

# فهرسالاماكن والبلدان\* .

| —ع —<br>الراق ۲۹ ، ۸۵ ، ۱۷۵ ، ۱۷۹ ، ۱۷۲ ،<br>۱۷۷ ، ۱۷۷<br>—غ —  | —   —<br>الاردن ٥٠ ، ١٤٣<br>الاسكندرية ١٣<br>افريقة ٣٤ ، ( ٣٠) ؛ ٢٩<br>ابلة ١٣ ا       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| الغار ١٤٥<br>غوطة دمشق ٩<br>ف                                   | ۰ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                |
| فلسطين ع٣                                                       | اليصرة ١٣٣٠ ٦٣٠٠ ١٣٣٠                                                                  |
| _ ق _<br>القسطنطينية ١٧٠،١٤٨٠٣٣<br>قسرين ١٥٨،١٥٧<br>ك           | ج<br>جبل الورس ۹۷<br>حزرة العرب ۷۱ ، ۱۳۰<br>الجيزة ۲۳                                  |
| الكتبة ١٦٣<br>الكوفة ٤٢ ، ٢٧ ، ١٣٠ ، ١٣٧<br>                    | ح<br>الحجاز ( ۱۵۲ ) ، ۱۷۲<br>حقل ۱۹۳<br>حلوان ( ۱۹ )<br>حمی ۹۵ ، ۱۵۶                   |
| الدینة ۱۷، ۱۹، ۲۰۰۰ ا۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲،     | خ<br>خاصرة ۱۳۱۰ ٤۱<br>غير ۲۰<br>د                                                      |
| ۱۷۳۰، ۱۳۶۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۷۳۰<br>المترب ۱۹۷۰، ۱۹۷۰<br>متح ۲۲۰۸۲۱ | دایق ۱۶۸<br>دمشق ۹ ، ۱۷۹<br>دیر سیمان ۱۳۳                                              |
| ن<br>النهروان ۱۳۳۲<br>ی                                         | ـــ س ـــ<br>السويداء 60 ، ٦٠ ، ١٣٧<br>ـــ ش ـــ                                       |
|                                                                 | الشام۱۱۷۳٬۱۲۳٬۱۲۹٬۱۳۵٬۱۳۵۱ ۱۷۲٬۱۲۰  <br>*( تنبیه ) الاژقامالمحاطةبهذین القوسین( )تشیرا |

## فهرس اسهاء الكتب

-1-دول الاسلام للحافظ الذهبي (١٣) ، ١٥ الدياج المذهب في معرفة أعيان المدهب لابن الارشاد للخليل ١٥ الاغابي للاصفياني ( ٤٢ ) الا موال لابن عبد الحكم ١٦ فرحون (۱۳) البيان والتبيين للجاحظ ( ٤١ ) (٥٣) (٥٤) أسيرة عمر بن الحطاب لابن الجوزي (٨٧) < < حيدالمز يز لاين الجوزي ٢٧ (٢٧) (108)(111)(11+)(1+4) (PY) · (+3) · (+3) · (+3) · (43) (AO) + (AY) + (7£) + (7+) + (0£) الريخ أبيز الاثير – الكامل – (٢٧) (٨٨) أ (٨٨) ، (٨٨) ، (٨٨) ، (٩٧) ، (٢٠١) ، (145)(141)· (119) · (114) <u>· (117)</u> · (117) تاریخ البخاری (۱۹) · (10£) · (104) · (174) · (17+) (107):(100) < الطيرى (٤١) (٦٠) (٩٢) × سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم < ابن عساكر (۲۲) (۱٤۸) (۱٤۹) < المُسْعُودي — مروج الذهب — ( ۸۷ ) ۲،۸۰۹ ، ۱۱ ، (۱۰ ) ، ۱۲ ، سيرة عمر بن عبد العزير المناوي ٧ (145) (141) (14+) تهذيب الاسماء والنات للمووى ٦ (١٨) (١٩) (04) (24) شذيب الالفاط العامية للدسوق (٦٧) الصحاح للجوهري (٣٦) تهذيب التهذيب لابن حجر المسقلاني (١٣) (١٥) أصفة الصفوة لابن الجوزي (١١٧)، (١٥٣)، (107).(100).(102) — ج — الجرح والتعديل الساجي ١٥ - ط -طيقات اين سعد (٢٨) ، (٤٣) ، (٥٣) ، (١٢٠) - T -حسن المحاصرة للسيوطى ١٦٣ حلية الاولياء لا بن تديم (٩٣) (٨٣) (٨٥) العقد الغريد لابن عبد ربه (٢٤) ؛ (٥٤) ، (114) · (1 · Y) · (AY) · (AY) · (AY) · (A) · (11A) · (11Y)(1 · 1) · (11Y)(1 · 1) (107)(100) (102) (111) القاموس المحيط للنيروزبادي (٦٧) خطط مصر لامتريزي (١٣)

القرآن الكريم،٧١٠ ، ٧٤ ، ١٠٦ ، ١٤٤ ، الماسك لابن عبد الحكم ١٦ ماقب الابرار لابن حيس (٢٩) ، (٤١) ، ۱۷۶ و ۱۷۷ القضاء في البنيان لابن عبد الحكم ١٦ (40), (111) الموطأ للامام مالك ١٦ - ن -لسان العرب لابن منظور (٣٦) (٥٣) نهایة الارب النویری (۸۷) النباية لابن الا ثير (٣٦) ، (٣٥) الصنيركابن عبد الحسكم ١٦ مسامرات الشيح الاكبر عنى الدين بن عربي الوزداء والكتاب لابن عبدوس المهشياري وذكر في الكتاب خطأ باسم ﴿ الكتاب (١٨) • (١٨) مستد الدارمي ١٥ والوزراء > (۲۳) ، (۱۵٤) معجم البلدآن لياقوت الحموى ١٣ وفيات الاعمان لابن خلسكان (١٣)

# فهرس أساء الرجال والنساء والقبائل

أأنس بن ماتك ٢٩ أيوب بن سليمان بن عبد الملك ١٤٧٠٢٩٠٢٧ < < سوید ۱٤۲ > د د شرخبيل ۲۳ ، ۱۰۰ رد غلام ان السيب ٢٢ بَشَر بن بكره ١ بكر بن خنيس ١٧٠ ( د مضر ۱۷،۱٤ » ۱۷،۱۲ « د واثل ۱۳۹ بنانة أمة السَّكُوني ١٥٤ بنو اسرائيل ٥٤ ، ( ٨٥) نه أسة ٢٠٠ ٢٧ ، ٢٧ ، ٥٠ ، ٢٥ ، ١٥ ، بنو شیبان ۱۳۰ د عد الحكم ١٤ د عقيل ١٥٧، ١٥٧ < عمر بن عبد العزير ۱۱۵ د قطیعة ۱۳۲ د مروان ۱٤٣٠١٢٤٠٦١٠٣٧٠٣٢ د ملال ۱۸ < يشكر (١٣٠ ) ثقف (١٥٦) الحارث بن عجد ١٦٧ حجاج ۱۷۳ الحَجَاج بن يوسف (٢٣) ١٤٢٠ ١٣٩٠٢٤٠ ٠ 174 ( 107) الحسن بن ابر الحسن البصري ١٠٩٠ ١٤٩٠ ١٥٠٠

آدم عليه السلام ١٥٠١/١٥٠١ ابرامیم بن نشیط ۱٤۸ ابن أبي زكريا = عبد الله د حبان ۱۳ ، ۱۰ د سيب ١٥ د خلکان ۱۳ د زرارة ۱٤٨،١٤٧ د عاس (٥١) ١١١٠٥٤ د عبد البر ١٦ ه عسامة التاجر ١٤ د میاش ۱۵،۱۵۱، ۲۰۰۱ د الوليد ١٥٤ د يونس ١٥ او أَسُلَمُ ١٦٤ ، ١٦٤ انو مكر الامرى ١٦ د د بن محمد بن عمرو بن حزم ۲۳، ۲۷ ، 144.144 ا يو بكر الصديق ١٣٢٠١١١٠١١٠١١٠١ ، 150.144 ابو حاتم ١٥ د خاله == عنسة بر سمد د زر به ۱۵ د الزاد ۱۲۹ 14 max > د الطامر ۱۲۰ 111:99 > د المقدأم = رجاء بن حيوة احد بن سالح ١٥ احد صد ١٩ اسامة بن زيد التنوخي ٣٤ اشهب ١٦٠ ٩٤ الأصبغ بن عبد العزيز ٢٠ أم عاصم بنت عاصم ١٨ ؛ ١٩ ، ١٧٢ أم عمر بنت مروان ١٣٦

الحكم بن عمر الحمص ١٥٠ ، ١٥١ اسميد بن المسيب ٢٢ حان ۱۹۹ سفيان بن عينة كا ١٧٠ السكون (١٥٤) سلمان بن داود ۸۹ حالد بن الريان ٢٥٠٢٦،٧٥ 104.37.1> 3 < ﴿ صفوان بن الاحتم ١٠٩ « عد المك ٥٠٨٠،٠٢١٢٠٢، الحضر ٢٩ .WE. PY. PY. PY. PY. TY. TY. TY. TY. الحدي ١٥ . TE . TY. (T+) . DA. OY. OT: MT. MO . 154. 154. 140. 144. 144. 141 -- د --104.105.101.154 داود الى عليه السلام ٥٢ سلمانين يزيد السكسر ١٧٠١٤ سهل بن صدقة مولى عمر بن عبد العزيز ١٤٧ ديبار بن دينار ١٥٤ سيل بن عبد العرير ١٠٥٠ ١٤٠٥ ١١٦٠١، -- ذ --144.114 ذبیان بن دبیان ( ۱۵٤ ) - ش -الشافعي ( الأمام ) ١٤٠١٣ رامع مولی عثمان ( ۹۳ ) شوذب الحروري ١٣٠ الرسم بن سليمان الجبزى ١٥ دست ۱۲۲ رباً من حدوة الكندي ٣٢٠٣١٠٣٩ ، الضحاك بن عبد الرحن ١٠٤ 120.122.124.172 روح بن الوليد بن عبد المك ٥٩ ، ٣٠ عاصم بن عمر بن الحطاب ١٨ رياح بن عبيدة ( ٢٩ ) < مولى بني شيبان ( ١٣٠ ) ( ١٣٤ ) **-** ; -عالية البررية ( ١٥٥ ) عبد الله بن أبي زكريا ٤٣ ، ١١٥ زیاد مولی ان عیاش ۱ ۵ د د د الآمر (١٠٩) زيان بن عبد العزيز ١٤١ زيد بن حس بن على بن أبي طااب ١٢٢ < < خاب ۱۳۲<sup>°</sup> < < الخطاب ١٢٨ > د د د شوذب ۱٤٢ د د د ميد الحكم ١٥٠١٣٠٢، ١٦، ۳۷ عبد الرحمن بن عمر بن الحطاب ۳۷ 154.171.47.17 عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ١٥ الساجي ١٥ « « « « « بن يزيد بن جابر ١٥٦ » سالم الأعطس ١٤٩ د د د عمر بين الحطاب ١٩ « بن عبد الله بن عمر من الخطاب ۱۲۵،۱۲۲ « « « الحزري ١٥١ » د « « لهمة ١٧٠١٤ » > سمد بن ابي وقاس ( ۸۷ ) د د د مسلمة القمنبي ١٤ < ﴿ صِدَالله بن عبد الحكم ١٥٠١٤

د < د وهب ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ د د د د الراسير ۱۳۲

د د د يوسف ١٥٦

سميد د أبي مريم ١٥

< د غالد ۳۰ < د صفوان۱٤٣ ا فر أو نة السود آه مولاة ذي أصبح ٦٦ ، ٦٦ مرعون ۱۲۳۳ مروز == أبو لة لة ة قارون مولی عمر بن عبد العزیز ۱۲۱ القاسم بن محد ١٢٢ قرة بن شريك ١٥٥ ، ١٧٢ قريبة بنت عاصم ( ١٨ ) - 브 \_ کب بن جابر ( ۹۰) ( 40 ) 41 > > < ﴿ خويك ( ٣٠) -1-ليث من أبي رقية \$\$ اللبث من سعد ١٤ ، ١٧ ، ١٨ للل منت عاصم ( ١٨ ) مالك بن أنس ( الامام) ١٤٠١٤، ١٥٠١٦، محمد بن أبى بكر ٩ د د حجاج الحولاني ١٥٦ « « الرير الحيظلي ١٣٠ « سهل بن عسکر ۱۵ < عبدالله بن عبد الحسكم ١٧٠١٥٠١٤ > 127:171 محد بن عبد الله من نمير ١٥ < < قاسم (١٥) عمد بن كعبُ القرطي ١٤٧٠١٤٦٠١٣٣٠٥٣ < « مسلم بن وآرة ١٥ > د د يوسف ۱۷۲ « خير غزال الكتم، ٩ فاطمة بنت ميد الملك ۲۰۲۲،۲۸۵،۲۸۵، امحمد على الدسوق ( ۹۷ ) انحود بآشا ۱۱

عبد الحسكم بن عبد الله من عبد الحسكم ١٤ [الفرات بن مسلم ١٥٨،١٥٧ د الرحن بي آلموزي ٢٠ ٧ ( ٢٨ ) < بن الحكم بن أبي العاس ١٤٨ × د زيد ( ١٥ ) « سلمان در عدالمك ١٦٠٠١٥٩ < عبد الله بن عبد الحكم ١٥٠١٤ × < القاسم ١٤ ، ١٧ ، ١٧ ، عبدالعريز بن سروان،۱۹،۱۸،۲۷،۲۰،۷٥ د د الوليد ١٢٢ عبد الملك بن أرطاة ١٤٣ < عمر من عبدالنزيز ١٠٥٠ ٥٩٠٥ قريش ١٥٣ 141.144.114.112.118 عبد الملك بن مروان ۱۹ ،۲۲۰ ۳۲،۵۸،۳۱ (102).12..149.74 مثمان بن حيان (١٥٦) ١٧٢٠ د د عنان ۱۳ « « کثیر بن دینار ۱۹۷ المجل ١٥ العداس ١٥ عدی بن أرطاة ۱۷۳،۲۵۱،۹۸۱ عروة بن حياض بن عدى١٣٨ عروة بن محمد ١٢٧٠١٢٦٠٩٥ 144.16 على بن عارى بن على الحسلي ٩ عمة عَمَر بن عبد العزيز ٢٣٠، ٢٣٠ ، ٢٦١ / ١٢١، ٤٧٠١ ق ٢٠١١ ، ١٨٠، ١٨٩٠ ، ١٨٩٠ عمر بن الخطاب (٢) ١٧ ١٨٠ ١٠٠ ، ٨٣ ، عب الدين الحطيب ٦ (۸۷)،۱۳۲۰۹۸۰۹۱۱۱۰۹۸۰۹۳۰ کمد بن آبرامیم بن المواز ۱۵ 174.120 عمر بن عبد العزيز -- في كل صفحة < « الولد (١٥٤) حمرو بن المياجر ١٦٤،١٦٢ عمير امرأة من موالي عنمان (١٣) صبسة بن سعيد من العاس ١٤٢٠٥٧٠٥٦ ، (140) . 144. 141. 121. 154 عوذ بن ممبر ( ۱۰۹) عيسى بن المثنى الكلمي ١٥٦ د د مريم عليه السلام ٥٤

179.174.177.119.27.2

مروال ۲۰۲۰۲۹ ۔ و ۔ مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز ۲۲،۲۲، ٨٢٠٥٣،٣٨٠٠٥،١٥٠١، ١١٤، ١١٠ الوليد بن عبد الملك ٥٩٠٢٥،٢٥٠ ١٣٠٠ 171. KY1. PY1. +31. 701. 301: 17.109.140.141.144.114 144.104 مسلم بن خالد الرنحي ١٤ الوليد بن هشام الميطى ٥٤ ، ٤٦ ، ١٥٧، د د زياد ۱۹۳ 109 . 104 د د المطبعه ۱۸۰۱۱ > > مسلمة بن عبد آلمك ٤٨٠٣٧ ، ٤٩ ، ١١٧ ، وهب بن منيه ٦٨ 174.144.144.119 - 6-مضر ۱۰۲ مطرف بن عبد الله بن الشخير ١٤٩ ، ١٥٠ |يافوت الحموى ١٣ یحیی بن بحیی ۸۹ معاوية بن أبي سنيان ١٣٩ ، ١٤٠ بحبی بن سعید ۹۹ المفترة بن شعبة ١١١ بحیی بن معیں ۱۵ مفضل بن مصالة ١٤ زیدبن آبی حدیب ۱۲۸ بزیدبن آبی مالك ۱۳۷ القدام من داود الرعبي ١٥ منصور بن قالب ٨٤ موسی بن صالح ۱۷ ، ۱۷ يزيد من آيي مسلم ٣٤ (٣٥) ١٥٧،١٥٦، میمون بن مهران ۱۲۷ ، ۱۲۸ مساً حجام عمر بن عبد العريز ١٧٤ يزيد بن عبد الملك ٣٤،٣٢،٣٠ ( ٣٥) ، 10°17', 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1, 17°1 - ن -144 نامىر مولى عثمان ١٣ بزید بن مماویة ۱۳۹ يزيد بن الملب (٩٢) البووي ۲ ، (۱۹) يزيد الرقاشي ۱۰۸ يعقوب بن عبد الرحمن الرحرى ١٢١

عامان ۱۲۳

هدام من عبد الملك ١٤٨،٣٢،٣١

يوسف النبي عليه السّلام ١٨

إيونس بن يزيد القراطيسي ٥٠

| صواب                 | خطأ                       | سطر    | صفحة |
|----------------------|---------------------------|--------|------|
| ابن وارة             | ابن دارة                  | ٧      | 10   |
| عمر بن عبدالعزيز     | عمر بن العزيز             | ٦      | 74 1 |
| سلیمان (۳)           | سلیمان <sup>(۲)</sup>     | ٦      | 44   |
| القارورة             | القاروة                   | 7      | 44   |
| ببابه                | بيا                       | ٦.     | **   |
| عهدنا به             | عيدنا                     | ٧      | ٥٣   |
| قالت                 | قالِ                      | 12     | οA . |
| فإ نك                | فاً نك                    | Y      | ٩٣   |
| وأدخل <sup>(١)</sup> | وأدخل <sup>(۴)</sup>      | 14     | 94   |
| - بره<br>و بمخر جهم  | ر '. ° ، ر .<br>و . ر جهم | ٨      | 1.5  |
| فقال َ له '          | فقال له                   | 12     | 1.4  |
| وأمر ننى [ ونهيتني   | [ وأمرتني ونهيتني         | 14     | 114  |
| أكستمآء              |                           | •      | 110  |
| منه شيء              | من شيء                    |        | 14.  |
| آمن                  | آمن ً                     |        | 144  |
| بنكفي (۲)            | بنکفی ٔ (۱)               | ٣      | 121  |
| لالآله               |                           | 1 4    | 10+  |
| ماأرجو               | ىاأرجو أ                  |        | 104  |
| لاعتراف              |                           | 1 14   | 101  |
| والعشائر             | العشائر و                 | ۱۷ ¦و  | \\   |
| ( کیکان ک            |                           | 44 الا | 148  |
| ۔<br>می              | -                         |        | 100  |
|                      | •                         |        |      |

# مطبوعات

### تطلب من المكتبة العربية لأصحابها هبيد اخوان بشارع الاستثناف بمصر وسوق الحميدية بدمشق

- مشاهير شمرآ. العصر القسم الاول في تراجم ورسوم كبار شعرآ. مصر
   ونمخية من أشمارهم مشكولة مشروحة . بقلأحمد عبيد
- كات المنفاوطي ملخصة من كتبه ومصدرة بصورته وخطه وترجمته ومذيلة
   بخلاصة ما قبل فيه من الوصف والتأبين والرثاء وفيها صوركثير من
   الشعراء والأدياء في الأقطار العربية جمها ورتبها: أحمد عبيد
- طرائف الحكة وهي مجموعة رائعة من أقوال المنقدمين والمناخرين فى الأدب
   والحكة والأمثال العربية من منظوم ومنثور جمها ورتبها : أحمد عبيد
  - · طر اثف الحكة الجزء الثانى ( تحت الطبع )
- روح الثورات والثورة الفرنساوية · للدكتور غوستاف لوبون ترجة عد عادل زعيتر
- ۱۰۰ تهذیب تاریخ ابن صباکرصدرمنه ه أجزاء بعسد حزف الاسانید وضم المسکرر و تفسیر بعض الالعاظ بنلم الشیخ عبد القادر بعران
  - الخيال في الشمر العربي بقلم الاستاذ السيد محمد الخضر حسين التونسي
    - 1 الازاهير المضمومة في الدين والحكومة لامين ظاهر خير الله
  - ١٥ حسن البيان في تفسير مفردات من القرآن للشيخ محيى الدين الخاتي
- الموجز في الاجتماع تأليف عارف بك النكدى منتش المدلية العام في
   حكومة سورية .
- · عاضرة عن عمر بن عبد المزيز تأليف عارف الذكمدي أيصاً (تحت الطم)
- الأعلام قاموس تر اجم للمرب والمستمر بين . السيد خير الدين الزركلى
   صدر منه الجزء الأول في ٤٠٠ صفحة والباق ثحت الطبع